

دراسة موضوعية تناقشراً في المائمة العام للممائف العكرية السعودية الشيخ عبد العنين بازحول التبرّث والتوسل وردعليها على ضوء القران الكريمو السنة النبوية والعقل



﴿ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ﴾

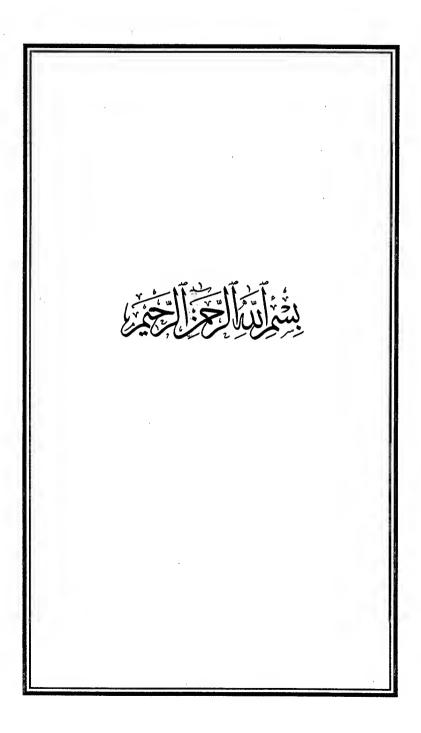

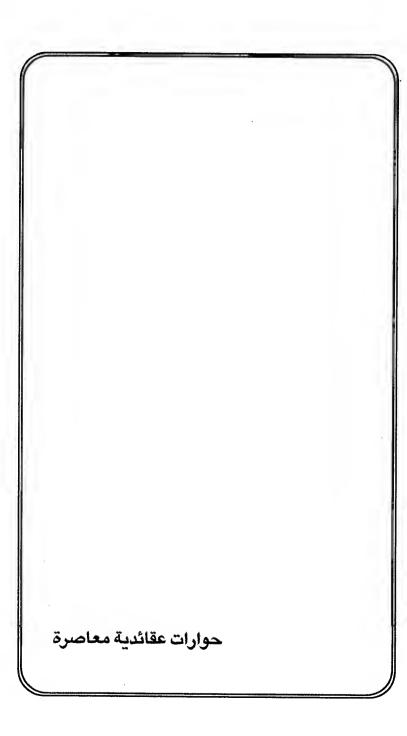

آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني التبريزي، ١٣٤٧ هـ ق حوارات عقائدية صعاصرة / تأليف آيـة الله العـظمى الشبيخ جـعفر السبحانى ــ قم: مؤسسة الإمام الصادق ﷺ ١٤٢٩ هـ ق = ١٣٨٧ هـ . ش .

ISBN :978 - 964 - 357 - 331 - 7

تمّ تنظيم الفهرسة طبقاً لنظام فيبا .

197/77

۵۸ ۲ ت ۲ و / ۱۲۲ BP

| حوارات عقائدية معاصرة         | اسم الكتاب: |
|-------------------------------|-------------|
| آية الله العظمى جعفر السبحاني | المؤلــف:   |
| مؤسسة الإمام الصّادق الطِّلا  | المطبعة:    |
| الأُولى                       | الطبعـة:    |
| ١٤٢٩ هـ. ق / ١٣٨٧ هـ. ش       | التاريخ:    |
| ٢٠٠٠ نسخة                     | الكمّيّة:   |
| مؤسسة الإمام الصّادق الطِّ    | الناشــر:   |
| حقوق الطبع محفوظة للمؤسسة     |             |

توزيع مكتبة التوحيد ايران \_قم ؛ ساحة الشهداء ۲۹۲0۱0۲\_۷۷٤0٤0۷

imamsadeq@gmail.com : البريد الإلكتروني www.imamsadeq.org : العنوان في شبكة المعلومات

# حوارات عقائدية معاصرة

دراسة موضوعية تناقش أفكار المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز حول التبرّك والتوسّل وترد عليها على ضوء القرآن الكريم والسنّة النبوية والعقل الحصيف

تأليف

العلّامة المحقّق

آية الله العظمى جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق ﷺ قمـايران

## بشِّنْ الْمُأَلِّحُ الْجَيْنَا

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

أمّابعد:

فقد وقفت على رسالة لسهاحة الشيخ الجليل محمد واعظزاده الخراساني كتبها إلى المفتي العام للمملكة العربية السعودية: الشيخ عبد العزيز بن باز بتاريخ ١١ ذي الحجة الحرام عام ١٤١٣هـ. وقد صدرت إجابة من مكتب المفتي بتاريخ ٦ جمادى الأنحرى عام ١٤١٦هـ، برقم ١٤١٥)، واشتملت الرسالة الأولى على أمرين:

الأوّل: مسألة التبرّك والتوسّل بالنبي وبالأولياء في حياتهم ومماتهم.

الثاني: مسألة الصلح مع العدو الصهيوني الذي أجازه الشيخ ابن باز في بعض بحوثه، إذا لم يكن بإمكان المسلمين الحرب مع هذا الكيان، استناداً إلى صلح النبي الشيخية مع المشركين في الحديبية.

ولكن المفتي أجاب عن المسألة الأولى ولم يجب بشيء عن المسألة الثانية بتاتاً.

ثم إنّي قد وقفت على تعقيب على الرسالتين للأستاذ حسن بن على السقاف، والرسائل الثلاث منتشرة في كتيب بعنوان «التبرّك والتوسل والصلح مع العدو الصهيوني» نشرته دار نشر مشعر في قم، عام ١٤٢٨هـ.

وقد طلب منّي بعض الأعزاء أن أُعلّق على رسالة المفتي ببعض ما يمكن اعتباره جواباً عنها، وأُبيّن موقف الشريعة الإسلامية من التبرّك والتوسّل على ضوء الكتاب والسنّة.

وقد كتبت فيا مضى رسائل وبحوثاً حولها، والذي يؤسفني أنّ المفتي وتلامذته ومن على منهجه يقلدون منهج أستاذهم محمد بن عبد الوهاب، كما أنّه قلد أستاذ منهجه أحمد بن تيمية. ويشهد على ذلك أنّه ملا رسالته بكلام ابن تيمية واعتمد عليه كليّاً غاضاً الطرف عن الكثير من الردود التي دوّنها الفطاحل من علماء المسلمين في بيان نقاط الخلل في فكره ومجانبته للحقيقة.

وبها أنّ مسألة التبرّك والتوسّل قد صارت ذريعة لرمي جماهير غفيرة منْ المسلمين بتهمة البدعة والشرك، فلم أجد بُدّاً من إيضاح الموضوع، لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً.

وربّما يوجد في الجيل المعاصر من يؤثر الحق على التعصّب

المقيت والتقليد الأعمى.

وها نحن نذكر مقاطع من كلام المفتي في رسالته المطبوعة ضمن كتيب «التبرّك والتوسّل والصلح مع العدو الصهيوني» مع ذكر رقم الصفحة، ثم نعرج عليه بالتحليل والدراسة ضمن فصول تسعة.

米米米

### كلام الشيخ في التبرّك بالآثار

فرق الشيخ المفتي في رسالته بين التبرّك بها مس جسده عليه المنتى بجوازه، وما لم يمس جسده فأفتى بأنّه بدعة لا أصل لها، فقال في (ص ٤٠ ـ ٤١):

فأمّا التبرك بها مسّ جسده عليه الصلاة والسلام من ماء وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك، فهذا أمر معروف وجائز عند الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، لما في ذلك من الخير والبركة. وعلى هذا أقر هم النبي على .

فأمّا التمسّع بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فبدعة لا أصل لها والواجب تركها، لأنّ العبادات توقيفية لا يجوز منها إلاّ ما أقرّه الشرع لقول النبي على المنه فهو ردّ». (1)

١. صحيح مسلم: ٥/ ١٣٢، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه جمع في كلامه بين أمرين، فتارة وصف التبرّك بها لم يمس بدنه على بكونه بدعة لا أصل لها، وأُخرى بكونه عبادة غير واردة في الشرع، وأنّ العبادات توقيفية، مع أنّ الجمع بينهها في هذا الموضع أمر غير صحيح، لأنّ التبرك بها مس جسده الشريف، إذا لم يكن عبادة للنبي، لا يكون التبرك بها لم يمس جسده الشريف عبادة له أيضاً، بل أقصى ما يمكن أن يقال \_ حسب زعمه \_ أنّه بدعة.

وإذا كان التبرك بالآثار في حدد ذاته شركاً وعبادة لصاحب الأثر فلا يخرج عن كونه شركاً وعبادة، سواء مس جسد النبي أو لم يمسه، وذلك لأنّ الشرك شرك لا يتبدّل ولا يتغير عن واقعه بمجرد مس جسد المعصوم.

وثانياً: أنّ ظاهر كلامه: إنّ لجسده عَيَّ تأثيراً في ذلك الشيء الله يتبرك به، مع أنّ هذا مخالف لأُصول أهل السنّة الذين يعتقدون بأنّه لا مؤثر في الكون إلاّ الله سبحانه، وأنّه ليس لشيء من الأشياء أيّ تأثير في شيء، ومنطقهم هو البيت التالي:

ومن يقل بالطبع أو بالعلّة فذاك كفر عند أهل الملّة يقول الزبيدي: كلّ من أثبت مؤثراً غير الله من علّة أو طبع أو ملك أو أنس أو جنّ فقد قال بمقولة المجوس. (١)

١. إتحاف السادة: ٢/ ١٣٥.

وثالثاً: أنَّ البدعة تتقوّم بالقيود الآتية:

 إدخال شيء في الدين عقيدة أو حكماً أو عملاً بزيادة أو نقيصة.

٢. أن تكون هناك إشاعة ودعوة.

٣. أن لا يكون هناك دليل في الشرع يدعم جوازها لا
 بالخصوص ولا بالعموم.

أمّا القيدان الأوّلان، فلا حاجة إلى البحث فيهما، إنّما الكلام في القيد الشالث، وهو أنّ مقوّم البدعة عدم وجود أصل لها في الدين، لا خصوصاً ولا عموماً.

وهذا ممّا أطبق عليه كبار أهل السنّة، قال ابن رجب: المراد بالبدعة ما أحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة. (١)

وقال ابن حجر العسقلاني: ما أحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة. (٢)

١. جامع العلوم والحكم: ١٦٠.

٢. فتح الباري:٥/ ١٥٨.

وعلى ضوء ذلك إنّ التمسّح بها لم يمسّ جسده الله أصل في الدين، وأنّ المسلمين ينطلقون في جواز ذلك من مبدأين:

المبدأ الأوّل: مبدأ الحب والودّ والتعزير والتكريم، إذ لا شكّ أنّ الشرع دعا إلى حب النبي وودّه وتكريمه وتعزيره.

قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِنْنَاؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزواجُكُمْ وعَشيرَتُكُمْ وَأَمْوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقينَ ﴾. (١)

ويقول أيضاً في مدح الذين يوقّرون النبي ﷺ ويحترمونه:

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . (٢)

روى البخاري عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «فوالّذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من والده وولده».

وروى عن أنس قال: قال النبي عن أنس قال: قال النبي الله وروى عن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين». (٣)

١. التوبة:٢٤.

٢. الأعراف:١٥٧.

٣. صحيح البخاري: ١/ ٩، كتاب الإيهان، برقم ١٤ و١٥.

ونقل في ذلك أحاديث عديدة.(١)

والروايات الحاتة على حب النبي كثيرة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى جامع الأصول.(٢)

#### مظاهر الحب في الحياة

إنّ للحب مظاهر متعددة في الحياة، إذ ليس الحبّ شيئاً يستقر في داخل النفس من دون أن يكون له انعكاس خارجي على أعهال الإنسان وتصرفاته، بل إنّ من خصائص الحبّ أن يظهر أثره على جسم الإنسان وملامح وجهه، وعلى قوله وفعله بصورة مشهودة وملموسة، ومن مظاهره:

### ١. الاتّباع

إنّ حبّ الرسول الكريم لا ينفك عن اتباع دينه والاستنان بسنته والإتيان بأوامره والانتهاء عن نواهيه، ولا يعقل أبداً أن يكون المرء مجبّاً للرسول أشدّ الحب، ومع ذلك فهو يخالفه ويرتكب ما يبغضه ولا يرضيه.

يقول سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ

صحيح مسلم: ١/ ٤٩، باب وجوب محبة رسول الله على .
 جامع الأصول: ١/ ٢٣٩.

### اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ ﴾.(١)

#### ٢. حبّ ما يمتّ إليه بصلة

إنّ للحبّ مظاهر أُخرى غير الاتّباع ، في حياة المحبوب وبعد ماته، أمّا في حياته فالمحبّ يزور محبوبه ويكرمه ويعظمه ويقضي حاجته ويدفع عنه كلّ مكروه، ويهيّئ له ما يريحه.

فإذا توفي المحبوب، حزن عليه أشد الحزن، وحفظ آثاره، كما أنّه يحترم أبناءه وأقرباءه ودياره ومثواه وكلّ ما يمت إليه بصلة.

وعلى ضوء ذلك فمن يتمسّح بالأبواب والجدران والشبابيك في حرم رسول الله يُعد عمله هذا من مظاهر حبه لرسول الله، فلمّا لم يتمكّن من أن يقبّل الرسول ويتمسّح به مباشرة اتّجه ليقبّل ويتمسّح به يمن العقلاء وداخل في ويتمسّح بها يمت إليه بصلة، وهذا أمر رائج بين العقلاء وداخل في حبّ النبي وتكريمه.

ولذلك نرى أنّه سبحانه يأمرنا بتعظيم بيوت الأنبياء والأولياء ويقول: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصالِ ﴾ (٢)

وحينها نزلت هذه الآية على قلب سيّد المرسلين وهو على في

١. المائدة: ٥٦.

۲. النور:۳٦.

ومن الواضح أنّ تكريم هذه البيوت لا لأجل أنّ جسد النبي أو الولي مسّ جميع أجزائها من الجدران والأبواب والشبابيك وإنّا لأجل انتهائها إلى رجال جاء ذكرهم في الآية التالية بقوله تعالى: ﴿... يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ \* رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزّكاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصارُ ﴾ . (٢)

فكل ما يمتُ إلى أولياء الله بصلة يكون دافع المسلم إلى لمسه وتقبيله هو حبّه لصاحبه ليس إلاّ، فإظهار هذا الحب المكنون في القلب ليس بدعة، لأنّ له أصلاً في القرآن.

المبدأ الثاني: انّ الصحابة كانوا يتبركون بكلّ ما يمتُّ إلى النبي بصلة وإن لم يمس جسده، ونذكر في ذلك قليلاً من كثير حتى يعلم أنّ تفريق الشيخ بين ما مس جسده وما لم يمسّه ليس له أصل شرعي، بل هو اجتهاد خاطئ.

١. الدر المنثور:٦/ ٣٠٣؛ روح المعاني:١٧٨/ ١٧٤.

٢. النور:٣٦\_٧٣.

### ١. التبرك بقبر النبي عند الجدب

#### إليك بعض ما نقل:

ا. عن أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي في فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل. (١)

وروى ابن تيمية: أنَّ عائشة كشفت عن قبر النبي لينزل المطر، فإنَّه رحمة تنزل على قبره. (٢)

ومن المعلوم أنّ التراب السني وارى قبره الشريف لم يمسّ جسد النبي الأكرم ولم يظهر سوى ظاهر قبره للسماء، فالتفصيل بين ما مس جسده، وما لم يمسه يضاد هذا الأثر الذي روي بإسناد صحيح.

### ٢. التبرك بالمواضع الّتي صلّى فيها النبي عَيْنَ اللهُ

عقد البخاري باباً باسم «باب المساجد الّتي على طرق المدينة والمواضع الّتي صلى فيها النبي على الله ونقل فيه عن موسى بن عقبة،

١. السنن للمدارمي: ١ / ٤٣ ـ ٤٤، وقال: اسناده صحيح؛ اقتضاء الصراط المستقيم: ٣٣٨.

٢. اقتضاء الصراط المستقيم: ٣٣٨.

قال: رأيت سالم بن عبدالله - ابن عمر - يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، وأنه رأى النبي النبي فيها، وأنه رأى النبي وي يصلي فيها يصلي في الله عمر، ثم ابنه سالم. (١)

وعندئذ نسأل الشيخ: فما هو الوجه في المواظبة على الصلاة في مساجد صلّى فيها النبي النبي ولماذا كان ابن عمر يداوم على الصلاة فيها؟ فهل كان جسد النبي مسّ عامّة أجزاء تلك المساجد؟! وهل بقي الرمل والتراب على حاله بعد مضي سنين طويلة من رحيله المساجد؟!

كل ذلك يدل على أن التبرك بآثار الرسول على الله سواء مست جسده أو لا، أمر مشروع بين الصحابة والتابعين.

#### ٣. تبرك الصحابي بقبر الرسول عند الزيارة

أخرج الحاكم عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فأخذ برقبته فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم.

فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري فقال: جئت رسول

١. صحيح البخاري: ١/ ٤٩٢، الحديث ٤٨٣، باب المساجد التي على طرق المدينة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرّجاه.

وقد أقرّه الذهبي في تلخيص المستدرك(المطبوع مع المستدرك)، فقال: صحيح.

هذا عمل الصحابي العظيم أبي أيوب الأنصاري، فقد تبرّك بوضع وجهه على القبر اتباعاً لسنّة الرسول الأكرم على وصحبه في التبرّك كما تقدّم.

وهذه فتوى الأموي طريد رسول الله، وابن طريده المشهور ببغض البيت الهاشمي الرفيع، والحاقد المنافق المتهاون بشأن النبي على عمله المشروع وهو يجابهه بقوله: نعم جئت رسول الله والمحتلق المرزوق عند ربّه بصريح القرآن، ثم يعقبه بها يسؤوه من قوله: سمعت رسول الله والصلاحية. .. ،تعريضاً بها فيه من عدم الأهلية والصلاحية.

<sup>1.</sup> المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٥١ ٥؛ مسند أحمد: ٥/ ٤٢٢. والسند في المسند صحيح، رواه عن أبي عامر عبد الملك بن عمر العقدي عن كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح.

#### ٤. التبرّك بمنبر النبي عَيْق

التبرك بمنبر النبي كان أمراً رائجاً بين أصحاب النبي وقد أقره أحمد بن حنبل، ففي كتاب «العلل»: سأل عبد الله أباه (أحمد بن حنبل) قال: سألته عن الرجل يمسّ منبر النبي ويتبرّك بمسه ويقبّله، ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرّب إلى الله جلّ وعز؟ فقال: لا بأس بذلك. (1)

وجاء في عمدة القاري: قال شيخنا زين الدين: أخبرني الحافظ أبو سعيد بن العلائي قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خطّ ابن ناصر وغيره من الحفاظ: إنّ الإمام أحمد سُئل عن تقبيل قبر النبي على وتقبيل منبره فقال: لا بأس بذلك. (٢)

قال: فأريناه للشيخ تقي الدين ابن تيمية فصار يتعجّب من ذلك ويقول: عجبت، أحمد عندي جليل يقوله [كذا] هذا كلامه أو معنى كلامه، وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنّه غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الذي غسله به، وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة وكيف بآثار

١. كتاب العلل ومعوفة الرجال:٢/ ٤٩٢، الرقم ٣٢٤٣.

٢. عمدة القاري: ٩/ ٢٤١، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود.

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.(١)

والعجب أنّ ابن تيمية أثبت ذلك في «الجواب الباهر».(٢)

ومن المعلوم أنّ فتوى الإمام أحمد بجواز التبرّك بمنبر النبي بالمس لم تكن إلاّ على السيرة السائدة بين المسلمين حيث كانوا يتبركون بمنبر الرسول في ويدلّ على ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب، قال: حدّثني أبو مودود، قال: حدّثني يزيد بن عبد الملك بن قسيط، قال: رأيت نفراً من أصحاب النبي إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمّانة المنبر القرعاء فمسحوها ودعوا، قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك. (٣)

وهذا العمل كان سائداً عندما كان منبره الذي لامس جسمه الشريف موجوداً. فهل كان المنبر الدي أفتى الإمام أحمد بمسه والتبرك به هو نفس المنبر الموجود في عصر الرسول عليه الموادث الدهر بدّلته وجاءت بغيره؟!

والعجب أنّ محقّق كتاب «العلل ومعرفة الرجال» لمّا وقف على النص الأوّل من إمامه أحمد ورأى أنّ ذلك لا يوافق رأيه أخذ بتأويله

١.عمدة القداري:٩/ ٢٤١؛ منساقب أحمد لابن الجوزي:٥٥٥؛ تداريخ ابن
 كثير: ١/ ٣٣١.

٢. الجواب الباهر لزوّار المقابر:٣١.

٣. المصنف: ٤/ ١٢١.

وقال: وهذا كان لمّا كان منبره الّذي لامس جسمه الشريف، وأمّا الآن بعدما تغيّر، لا يقال بمشروعية مسّه تبركاً به. (١)

وكأنّ القوم لمّا فوجئوا بهذا الكم الهائل من الأحاديث الدالّة على التبرك بآثار النبي من غير فرق بين مسّ جسده الشريف وغيره، أخذوا بالتأويل والتفصيل بين ما مسّ جسده وغيره، غافلين أنّهم فرّوا بذلك من المطر إلى الميزاب، فهدموا ما بنوه في مجال التوحيد حيث قالوا بأنّ مقتضى توحيد الربوبية خلع الأشياء عن التأثير، ذاتياً وتبعيّاً.

### ٥. تبرّك ريحانة الرسول ﷺ بقبر أبيها

ذكر جمع من المؤرّخين أنّ فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليه عند قبر أبيها، وأخذت قبضة من تراب القبر تشمّه وتبكى قائلة:

ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبّت على الأيام صرن لياليا(٢)

ماذا على من شم تربة أحمد صبتت عليّ مصائب لو أنّما

١. العلل ومعرفة الرجال: ٢/ ٤٩٢، التعليقة.

٢. رواه غير واحد من المؤرخين والمؤلفين، منهم: القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ٢/ ٣٩٠؛ والسمهودي في وفاء الوفا: ٢/ ٤٤٤، ونقله أيضاً في ج٤/ ١٤٠٥ عن تحفة ابن عساكر.

إنّ عمل السيدة الزهراء المعصومة عليه هذا لا يدل إلاّ على جواز التبرّك بقبر رسول الله وتربته الطاهرة.

#### ٦. تبرّك الشيخين بتربة قبره

لقد أوصى الشيخان بالدفن في حجرة النبي الأكرم الله المستحاف في حجرة النبي الأكرم المستحاف فيها كلّ المستحين مست جسد النبي المستحين المستحين اكتفيا بالانتهاء بالقرب من النبي النبي المستحين المس

وهذا أمر معروف في التاريخ ومشهود لكلّ عارف لا يحتاج إلى ذكر مصدر.(١)

إلى هنا تبين أنه لا فرق في التبرك بآثار النبي في كلّ ما ينتمي إليه ويمّت إليه بصلة، من غير فرق بين ما مسّ جسده الشريف وبين غيره. وهلم معي إلى دراسة بقية كلام المفتي.

\*\*\*

١. نكتفي بالقليل عن الكثير ومنه، صحيح البخاري، ج٨، كتاب الاعتصام
 بالكتاب والسنة، برقم ٧٣٢٨.

## كلام الشيخ في استلام الحجر الأسود

قال الشيخ في (ص 1 ٤ - ٢٤): والأحاديث في ذلك كثيرة، فالسيخ في (ص 1 ٤ - ٤٤): والأحاديث في ذلك كثيرة، فالسواحب على المسلمين التقيد في ذلك بها شرعه الله كاستلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليهاني، فلهذا صبح عن عمر بن الخطاب أنّه قال لمّا قبل الحجر الأسود: إنّي اعلم أنّـك حجر لا تضرّ ولا تنفع ولولا أنّى رأيت النبي على يقبلك ما قبلتك. (1)

وبذلك يعلم أنّ استلام بقية أركان الكعبة، وبقية الجدران والأعمدة غير مشروع، لأنّ النبي للله لم يفعله ولم يسرشد إليه، ولأنّ ذلك من وسائل التبرك، وهكذا الجدران والأعمدة والشبابيك وجدران الحجرة النبوية من باب أولى، لأنّ النبي لله يشرع ذلك ولم يرشد إليه ولم يفعله أصحابه.

١. صحيح مسلم: ٤/ ٦٦، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف.

يلاحظ عليه: أنّ ما نقل عن عمر بن الخطاب، وإن كان مشه وراً لكن المظنون أنّه نقل مبتوراً، وقد روي عن أئمّة أهل البيت المنالة أنّه بعد ما قال عمر بن الخطاب ما قال، قال أمير المؤمنين على المنينة: كيف يابن الخطاب، فوالله ليبعثنه يوم القيامة وله لسان وشفتان فيشهد لمن وافاه، وهو عين الله عزّوجل في أرضه يُبايع بها خلقُه، فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب. (١)

وجاء في (عمدة القاري) بعد كلام عمر: قال عليٌّ: إنّه يضرّ وينفع... إلى أن قال: وإنّي أشهد لسمعت رسول الله عليٌّ يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق، يشهد لمن استلمه بالتوحيد، فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع، فقال عمر: أعوذ بالله من قوم ليس فيهم أبو الحسن.

ونقل عن ابن عباس ان هذا الركن الأسود هو يمين الله في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه. (٢)

ولا بأس فيها روي، لأنه سبحانه يُنطقه كما أنه يُنطق كل الأشياء ويُنطق جوارحنا بأعمالنا. قال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قَالُوا أَنْطَقَنا اللهُ الذي أَنْطَقَ كُلَّ شَيءٍ ﴾. (٣)

٢. عمدة القاري: ٩/ ٢٤٠.

١. علل الشرائع للصدوق:٢٦٦.

۳. فصلت:۲۱.

وقد روى معاوية بن عبّار عن الإمام الصادق الله النبي من الحجر الأسود، فارفع يديك وأحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبّله فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فأشر إليه، تقبله فاستلمه بيدك فأشر إليه، وقل: «اللهم أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزّى وعبادة الشيطان وعبادة كلّ ندّ يُدعى من دون الله». (١)

ثم إن في كلام عمر بن الخطاب دليلاً واضحاً على أن من مسح وتبرك بشيء من دون أن يعتقد تأثير الممسوح والمستلم فيه أمر جائز، وأنّ من فعل ذلك لا يرمى بالشرك ولا بالبدعة إذا لم ينسبه إلى الدين، ولذلك فإنّ عمر بن الخطاب قبّل الحجر الأسود معتقداً بأنّه لا ينفع ولا يضرّ.

وأمّا تبرير عمله بفعل النبي ﷺ لأجل أنّه استلم الحجر بها أنّه أحد آداب الزيارة، فلم يجد بداً من أن يذكر دليلاً لما أتى به بتلك الخصوصيّة فقال: لولا أنّي رأيت أنّ رسول الله قبّلك ما قبّلتك.

١. التهذيب للطوسي:٥/ ١٠١، برقم ٣٢٩.

فعلى ضوء هذا فليس لأحد أن يمنع أحداً من تقبيل الجدران والشبابيك والأبواب للحجرة النبوية، إذا لم يعتقد فيها يقبله أي نفع ولا ضرر، ولم يجعل عمله جزءاً من الدين ولم ينسبه إلى النبي، وإنها دفعه إلى ذلك حبه وشوقه لصاحب هذا المقام، أو أن يُمنع من استلام بقية أركان الكعبة إذا لم يكن استلامه لها بدافع أنها تضر وتنفع ولا أنّ ذلك جزء من الدين والشريعة، بل كان الدافع حبه لهذه المواقع والمشاهد المباركة بها أنها مطاف الملائكة ومحلّ نزول الرحمة.

\*\*\*

### عبد الله بن عمر و تتبع آثار النبي

قال الشيخ في (ص ٤٢-٤٣): وأمّا ما نقل عن ابن عمر من تتبع آثار النبي واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي، وهم أعلم بهذا الأمر وعملهم موافق لما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة، وقد قطع عمر الشجرة الّتي بويع تحتها النبي في الحديبية لما بلغه أنّ بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها خوفاً من الفتنة بها وسداً للذريعة.

### إنّ كلامه هذا يشتمل على أمرين:

١. إن عبد الله بن عمر هو الوحيد الذي تتبع آثار النبي الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عليه الله عبد الله عليه الله عبد الله ع

٢. إنّ عمر بن الخطاب لمّا بلغه أنّ بعض الناس يذهبون إلى

الشجرة قطعها.

وإليك الكلام في الأمر الأوّل:

يلاحظ عليه أوّلاً: إذا كان التبرّك بها مسّ جسد النبي أمراً مشروعاً وجائزاً ودارجاً بين الصحابة لم يكن عمل ابن عمر خارجاً عن هذه القاعدة حيث كان يقتصّ آثار النبي ويتتبّع ما مسّ جسده الشريف، كالمساجد الّتي صلّى فيها والمنبر الذي جلس عليه وغير ذلك، فبذلك ظهر ما في قول الشيخ: «فهذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي، وهم أعلم بهذا الأمر»، فإنّ عمله كان على أساس رصين دارج بين الصحابة حيث كانوا يتبرّكون بها مسّ جسده الشريف، وكان عبد الله بن عمر في غنى عن موافقة أبيه ولا موافقة غيره إذا كانت سيرة جهرة الصحابة مصدّقة لعمله.

وثانياً:نفترض أنّ عمله كان خارجاً عن تلك القاعدة، فها هو المبرّر في تقديم اجتهاد الوالد على الولد مع أنّها مجتهدان، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد.

وثالثاً: لو كان عمل ابن عمر بدعة أو شركاً أو ذريعة للشرك كان على الصحابة أن يمنعوه وينصوا على ذلك أو يبدوا مخالفتهم، ولم يرد في ذلك أي رد ولا نقد ولا منع، بل كان سكوتهم تقريراً لعمله. ومع ذلك كيف يقول الشيخ: لم يوافقه عليه أحد؟

هذا كلّه حول الأمر الأوّل، وإليك الكلام في الأمر الثاني.

#### قصة قطع الشجرة

أمّا ما ذكره من أنّ عمر بن الخطاب لمّا بلغه أنّ بعض الناس يذهبون إليها ويصلّون عندها قطعها خوفاً من الفتنة بها وسدّاً للذريعة ، ففيه مجال للبحث والنقاش.

أمّا أوّلاً: فقد نقل هذه القصة ابن سعد في طبقاته في أحداث غزوة الحديبية عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة الّتي يقال لها شجرة الرضوان فيصلّون عندها، قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. (١)

#### يلاحظعليه:

أولاً: أنّ السند منقطع، ولم يسنده نافع إلى شيخ من مشايخه فلا يحتج بالسند المقطوع.

وثانياً: أنّ هناك دلائل واضحة على أنّ الشجرة صارت مجهولة لأصحاب الرسول الله في العام التالي، فكيف يمكن أن تعرف في عهد عمر حتى يأي الناس إليها ويصلّون تحتها حتى يأمر بقطعها؟! ويدل على ذلك أمران:

١. ما رواه البخاري قال: قال ابن عمر: رجعنا من العام
 المقبل فها اجتمع منّا اثنان على الشجرة الّتي بايعنا تحتها، كانت

١. الطبقات الكبرى: ٢/ ٠٠٠، طبع دار صادر.

رحمة من الله، فسألت نافعاً على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر.(١)

وقد علّل ابن حجر في «فتح الباري» خفاء الشجرة بقوله: إنّ الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان ثم قال: وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: «كانت رحمة من الله».

ثم قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «رحمة من الله» أي كانت الشجرة موضع رحمة ومحل رضوانه لنزول الرضاعلى المؤمنين عندها. (٢)

أقول: إنّ التفسير الشاني هو الصحيح، وذلك لتأنيث الفعل فالضمير(ت) يرجع إلى الشجرة لا إلى الخفاء.

وعلى كلّ تقدير فالحديث يـدلّ على خفاء الشجرة في العام التالي.

Y. ان ابن سعد ينقل أيضاً نفس هذا الموضوع ويذكر استنكار سعيد بن المسيّب قول من ادّعى بقاءها وتعرفه عليها. فروى عن طارق قال: انطلقت حاجّاً فمررت بقوم يصلّون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي على المرضوان؛ فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته، فقال: حدّثني أبي أنّه الرضوان؛ فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته، فقال: حدّثني أبي أنّه

مصحيح البخاري: رقم الحديث ٢٩٥٨، طبع دار الفكر.
 فتح الباري: ٦/ ٨٩، طبع دار إحياء التراث.

كان في من بايع رسول الله على تحت الشجرة، فقال: فلم خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. قال سعيد: إن كان أصحاب عمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم.(١)

فقوله: «إن كان أصحاب محمد لم يعلموها...» استنكار لادّعائهم، فإذا كان أصحاب رسول الله على غير عارفين بها، فالأولى أن يكون المتأخرون غير عارفين بها!!

米米米

١. الطبقات الكرى: ٢/ ٩٩.

#### دعاء الأنبياء والأولياء

قال الشيخ في (ص ٤٣ ـ ٤٤): وأمّا دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك فهو الشرك الأكبر، وهو الّذي كان يفعله كفار قريش مع أصنامهم وأوثانهم، وهكذا بقية المشركين يقصدون بذلك أنّها تشفع لهم عند الله، وتقربهم إليه زلفي، ولم يعتقدوا أنّها هي الّتي تقضي حاجاتهم وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهم كما بين الله سبحانه ذلك عنهم في قوله سبحانه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُولًاءِ شُفَعاوً نَا عَنْدَ اللهِ ﴾ (١) فرد عليهم سبحانه بقوله: ﴿ قُلُ أَتُنبَّوُنَ اللهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ مَنْ اللهِ مَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١)

۱ و۲. يونس:۱۸.

وقال عزّ وجلّ في سبورة الزمر: ﴿ فَأَعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ اللّهِ مَخْلِصاً لَهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ الدّينَ النّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اللّهِ مَا نَعْبُدُهمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ الله يَحْكُمُ أَوْلِياءَ مَا نَعْبُدُهمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارُ (١) فَأَبَان سبحانه في هذه الآية الكريمة: أنّ الكفّار لم يقصدوا من آلهتهم أنّهم يشفون مرضاهم، أو يقضون حوائجهم وإنّما أرادوا منهم أنّهم يقربونهم إلى يقضون حوائجهم وإنّما أرادوا منهم أنّهم قولهم بقوله الله زلفى، فأكذبهم سبحانه وردّ عليهم قولهم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارُ فَهُ فسماهم كذبة وكفاراً بهذا الأمر.

أقول: ما ذكره الشيخ في المقام قد سمعنا مثله من كافة من سلك مسلك ابن تيمية ويعتقد منهج تلميذه ابن عبد الوهاب. فهم جميعاً يستدلّون بهذه الآيات على أنّ دعاء الأنبياء والأولياء عبادة لهم نظير دعاء المشركين إلهتهم المزعومة حيث كان دعاؤهم لها عبادة لها.

وهذا هو بيت القصيد ومفترق الطرق بين منهج أحمد بن تيمية ومنهج الآخرين.

١. الزمر:٢-٣.

ولو بُذلت الجهود في تنقيح الأُمور التالية لقصرت الفاصلة بين المنهجين، ولكن مع الأسف انّ الشيء الّذي لم يركّزوا عليه منذ أن ظهر هذا المنهج في القرن الثامن إلى يومنا هذا، هو ما سنذكره في الأُمور التالية:

- ١. تعريف العبادة وتحديد معناها.
- ٢. عرض التمسيح والتوسل على الضابطة.
- ٣. تحليل الآيات الّتي وقعت ذريعة لرمي التوسّل بالشرك.

ولو أُقيم مؤتمر أو أُعدّت حول هذه الأُمور على نحو يميّز الإنسان بين العبادة والتكريم ويتبيّن مبادئ الدعاء بين الفريقين لسقط عامة ما يستدلون به من الآيات على أنّ دعاء الأنبياء والأولياء والتوسل بهم شرك وبدعة، وعلى ضوء ذلك فسنركز جهدنا في شرح هذه الأُمور، مبتدئين بالأمر الأوّل:

#### ١. تعريف العبادة وتحديد معناها

إنّ أصحاب المعاجم وإن فسروا العبادة بالخضوع والتذلّل أو الطاعة (١). لكن تفسيرها بها تفسير بالأعم وليس تعريفاً دقيقاً جامعاً مانعاً، بشهادة أنّ القرآن الكريم يحثّ بصراحة على الخضوع

١. لاحظ: لسان العرب؛ مفردات الراغب؛ القاموس المحيط؛ مقاييس اللغة:
 مادة «عبد».

للوالدين أوّلاً، ويقول سبحانه: ﴿وَاخْفِضْ لَمُهَا جَناحَ السَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (١) ، ويأمر الملائكة بالسجود لآدم ثانياً، ويقول: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ (٢) ، ويحكي عن أنّ نبي الله يعقوب وزوجت وأولادهما سجدوا ليوسف ثالثاً، ويقول سبحانه: ﴿وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ﴾ (٣) ، فالسجود من أعلى مظاهر الخضوع ومنتهاه مع أنّه لم يكن عبادة لآدم ولا ليوسف المَيْكِيلُا.

ومن المعلوم أنّ السجود لو كان عبادة للمسجود له فلا يخرج عن كونه عبادة بأمره سبحانه، فالعبادة عبادة سواء أمر بها أو لم يؤمر.

كلّ ذلك يدفعنا إلى تعريف العبادة تعريفاً دقيقاً حتّى تخرج هذه الموارد من تحتها.

فنقول: إنّ العبادة تتقوم بعنصرين ولا يغني أحدهما عن الآخر:

الأوّل: الاعتقاد الخاص في حق المعبود، أعني: الاعتقاد بأنّه رب أو بيده مصير العابد عاجلاً وآجلاً في تمام شؤون الحياة أو بعضها، فلو كان الخضوع والتذلّل مجرّداً عن هذا الاعتقاد لا يُعدّ

١. الإسراء: ٢٤.

٢. البقرة: ٣٤.

٣. يوسف: ١٠٠.

العمل عبادة.

نعم يمكن أن يكون حراماً موجباً للعقاب لا لأنّه عبادة، بل لكونه عملاً محرّماً كسائر المحرمات، كما هو الحال في السجود في الشريعة الإسلامية لغير الله، إذ أنّه يحرم حتّى وإن كان عارياً عن ذلك الاعتقاد، للنهى عنه لغيره سبحانه.

الثاني: العمل الحاكي عن الخضوع، ويكفي في ذلك أبسط الخضوع إلى أعلاه، سواء أكان باللفظ و البيان أم بسائر الجوارح.

فإذا كان الخضوع نابعاً عن الاعتقاد الخاص في حق المخضوع له يوصف العمل بالعبادة.

أمّا العنصر الثاني فلم يختلف في وجوده اثنان، إنّما الكلام في مدخلية العنصر الأوّل في صدق العبادة ودخوله في واقعها، وهذا يعلم من دراسة عبادة الموحدين والمشركين.

لم يكن الموحِّد والمشرك منفكَّيْن في عبادتها عن اعتقاد خاص لمعبودهم، وهو الذي كان يدفعهم إلى الخضوع والتذلّل، ولولاه لما سجدوا وما خضعوا وما تذلّلوا.

كان المشركون يرون أنّ العزة والـذلّة والنصرة والهزيمةوما يفيد وما يضر الإنسان في حياته بيد معبوداتهم.

غير أنّ الموحد كان يؤمن بأنّ هذه الأُمور بيد الله تعالى الّذي أعطىٰ كلّ شيء خلقه ثم هدى، ولكن المشرك يعتقد بأنّ هذه الأُمور

فوِّضت إلى آلهتهم المزعومة. وهذا ما تشرحه لنا الآيات التالية:

١. الموحد يعبد الله، لأنّ العزة والذلة بيده سبحانه، قال تعالى: ﴿فَللهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ﴾.(١)

ويقول: ﴿ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُلِذِلُّ مَنْ تَشاءُ ﴾. (٢)

وأمّا المشرك فهو يعبد الآلهة المزعومة باعتقاد أنّ العزة بيدها، كما يحكي عنهم سبحانه ويقول: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُـونُوا هُمْ عِزّاً ﴾.(٣)

٢. أنَّ الموحّد يعبد الله سبحانه، لأنَّ النصر بيد الله سبحانه كما يقول تعالى: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكيم ﴾. (١)

وأمّا المشرك فهو يعبد الأصنام منطلقاً من أنّ النصر بيدهم كما يحكيه سبحانه ويقول: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةُ لَعَلَّهُ لَمَ يُنْصَرُونَ ﴾. (٥)

٣. أنَّ الموحِّد يعبد الله سبحانه منطلقاً من أنَّ الشفاعة بيد الله سبحانه وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه.

قال سبحانه: ﴿ قُلْ للهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّهَ اواتِ وَالأَرْضِ ﴾.(١)

١. فاطر: ١٠.

٤. آل عمران:١٢٦. ۳. مریم:۸۱.

ە. ىس:۷٤.

۲. آل عمران:۲٦.

٦. الزمر: ٤٤.

ولكن المشرك يعتقد بأنّ الآلهة المزعومة تملك الشفاعة وأنّهم يشفعون لعبدتهم، ولذلك يرد سبحانه على عقيدتهم بأنّه: ﴿مَا مِنْ شَفِيع إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾. (١)

كُ. أنّ الموحد يعبد الله سبحانه بحجّة أنّ مصدر النعم والنقم هو الله سبحانه، وهذا هو منطق الموحد الذي يحكيه سبحانه عن النبي إبراهيم الخليل المينة: ﴿الّذي خَلَقَني فَهُو يَهْدِينِ \* وَالّذي هُو يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُميتُني ثُمَّ هُو يُشْفِينِ \* وَالَّذِي يُميتُني ثُمَّ يُحْيِينِ \* وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدِّينِ \* وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدِّينِ \* وَالَّذِي أَلْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدِّينِ \* وَالَّذِي أَلْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدِّينِ \* وَالَّذِي أَلْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدِّينِ \* وَاللَّذِي أَلْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدِّينِ \* وَاللَّذِي أَلْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدِّينِ \* وَاللَّذِي أَلْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ \* وَاللَّذِي أَلِيثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِي الْمَلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللْمُ الْمُعْلِيْ اللْمِيْ اللْمُعْلِيْ الْمِيْلِي الْمُعْلِيْ الْمُلِيْ الْمِيْسِ الْمِيْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمِيْسِلِيْ اللْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ اللَّهِ الْمُعْلِيْ اللْمُلْمِيْ اللْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ اللْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ اللْمِيْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمِيْلِيْ الْمُولِيْ الْمُعْلِيْ الْمُولِيْ اللَّهِ الْمُولِيْلِيْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولِيْ الْمُولِيْ اللْمِيْفِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيْلِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

إنّ إبراهيم النّ إبراهيم النوحيد \_ ينسب إلى الله الواحد الأحد الأفعال التالية: الهداية، الإطعام والسقي، الشفاء من المرض، الموت والحياة، وغفران الذنوب. وبها أنّه النّي في مقام الرد على مشركي عصره في مدينة (بابل) يظهر لنا وبجلاء \_ من خلال عنصر المقابلة \_ أنّهم كانوا يعتقدون أنّ تلك الأفعال والنعم بيد آلهتهم الباطلة، إذ بإمكانها أن تهديهم وتطعمهم وتسقيهم وتشفيهم من الأمراض وتميتهم وتحييهم و... ومن هنا خضعوا لها وعبدوها.

٥. أنّ الموحد يعتقد بأنّه ليس لله سبحانه ند ولا مثل، لا في الذات ولا في الطفعال، وأنّ الأنبياء والأولياء عباد لله

۱. يونس:۳.

۲. الشعراء: ۷۸ ـ ۸۲.

لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا موتاً، غير أنه سبحانه أكرمهم وأعزهم، وجعل لكلّ منهم مقاماً يستجاب دعاؤهم، وتنزل الرحمة بطلبهم.

وأمّا المشرك فهو يعتقد بأنّ الأصنام والأوثان أنداد لله سبحانه، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴿ . (١) والأنداد لغة جمع «ند» بمعنى المثل والنظير، بمعنى أنّه م يعتقدون أنّ آلهتهم تناظر الله وتشابهه في القدرة على القيام بالأفعال الّتي يقوم بها سبحانه من الإحياء والإماتة والرزق والشفاء والهداية وغفران الذنوب وحطّ الخطايا.

آن الموحد يعتقد بأن الله سبحانه لا يها ثله ولا يساويه ولا يدانيه شيء من المخلوقات، أخذاً بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ ﴾ (٢)، وقول تعالى: ﴿لَهُ مَقالِيدُ السَّهاواتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . (٣)

أمّا المشرك فهو يعبد الأصنام وينطلق من عقيدة خاصة فيها، وهي التسوية بينه سبحانه وبين الآلهة، ولمّا يتبيّن له جهله وبطلان عقيدته فسوف يظهر الندامة ويندد بآلهته ويخاطبهم يوم القيامة

١. البقرة: ١٦٥.

۲. الشورى: ۱۱.

۳. الشوري:۱۲.

بقوله: ﴿ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُ ونَ \* تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمينَ ﴾. (١)

فالمراد من التسوية هي التسوية في الربوبية وتدبير العالم والشفاعة وغيرها، وحتى ولو فُسّرت بالمساواة في العبادة فهو يلازم عقيدة خاصة في حق الأصنام وهي صفات الإلوهية، إذ لا يعبد إنسان شيئاً إلا و يعتقد استحقاقه لها بشيء من الأمور الغيبية.

فالآية تنادي: أنّهم كانوا يعتقدون فيها ضرباً من المساواة للحق تعالى، تعالى الله عمّا يقولون.

فالموحد والمشرك وإن كانا يصدران عن مبدأين مختلفين، ولكن الجميع يشهد بأنّ العبادة لا تنفك إلّا عن عقيدة خاصة بالنسبة إلى المعبود، غير أنّ تلك الخصيصة عند الموحد لله سبحانه، ولكنّها لدى المشركين في آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم.

وعند ذلك نخرج بالنتيجة التالية: أنّ مقوم العبادة أمران، وأنّ لها عنصرين: أحدهما يتقوّم بأعمال العابد وفعله ، والثاني يرتبط باعتقاده ومنطلقه.

وعلى ضوء ذلك فلو أردنا أن نعرّف العبادة تعريفاً جامعاً فلنا أن نقول: العبادة هي الخضوع بين يدي من يعتبره رباً. أي مالكاً

١. الشعراء:٩٦\_٩٨.

لمصير العابد في الدنيا والآخرة. فإذا اعتقد إنسان بربوبية المخضوع له فما يصدر عنه من الخضوع لفظاً وعملاً فهو عبادة، ولذلك نرى أنّ المسيح عليه عندما يأمر بعبادة الله سبحانه يعلقها بعنوان الربوبية، كما حكاه عنه: ﴿وَقَالَ الْمَسيحُ يَا بَني إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي ورَبَّكُمْ ﴾. (١)

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذا صِراطٌ مُسْتَقَيمٌ ﴾ (٢)

وربّما يعتبر القرآن العبادة من شؤون الخالقية، قال سبحانه ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إلى إلى اللهُ عَلَيْ مُن اللهُ وَبُكُمُ اللهُ وَبُكُمُ لا إلى اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

فلوكان الخضوع نابعاً عن تلك العقيدة فهو عبادة للمخضوع له وإن لم يبلغ غايته. وأمّا إذا كان نابعاً عن غير تلك العقيدة مثلاً بها انّه عالم خادم للأمّة فلا يعد عبادة وإن لم يبلغ غايته، ولنفسر ذلك بالمثال التالي:

انظر إلى نفسك فإنه قد يقضي عليك أدبك مع أبيك واحترامك له أن لا تسمح لنفسك بالجلوس أو الاضطجاع بين

١. المائدة: ٧٧.

٢. آل عمران: ١٥.

٣. الأنعام:١٠٢.

يديه، فتقف أو تقعد ساعة أو فوقها، ولا يكون ذلك منك عبادة له، لماذا؟ لأنّه لم يقارن هذا الفعل منك اعتقاد شيء من خصائص الربوبية فيه. وتقف في الصلاة قدر الفاتحة وتجلس فيها قدر التشهد وهو قدر دقيقة أو دقيقتين فيكون ذلك منك عبادة لمن صلّيت له، وسرّ ذلك هو أنّ هذا الخضوع المتمثل في قيامك وقعودك يقارنه اعتقادك الربوبية لمن خضعت له عزّ وجلّ.

وتدعو رئيسك في عمل من الأعمال أو أميرك أن ينصرك على باغ عليك، أو يغنيك من أزمة نزلت بك وأنت معتقد فيه انّـه لا يستقل بجلب نفع أو دفع ضرّ، ولكنّ الله جعله سبباً في مجرى العادة يقضى على يديه من ذلك ما يشاء تفضّلاً منه سبحانه، فلا يكون ذلك منك عبادة لهذا المدعو، وأنت على ما وصفنا، فإن دعوته وأنت تعتقد فيه أنَّه مستقل بالنفع، أو الضرِّ، أو نافذ المشيئة مع الله لا محالة، كنت له بذلك الدعاء عابداً، وبهذه العبادة أشركته مع الله عزّ وجلَّ، لأنَّك قد اعتقدت فيه خصيصة من خصائص الربوبية، فإنّ الاستقلال بالجلب أو الدفع ونفوذ المشيئة لامحالة هو من خصائص الربوبية، والمشركون إنَّما كفروا بسجودهم لأصنامهم ونحوه لاعتقادهم فيها الاستقلال بالنفع، أو الضرّ ونفوذ مشيئتهم لا محالة مع الله تعالى، ولو على سبيل الشفاعة عنده، فانَّهم يعتبرونه الربّ الأكبر ولمعبوداتهم ربوبية دون ربوبيته، وبمقتضى ما لهم من الربوبية وجب لهم نفوذ المشيئة معه لا محالة.

وبالإمعان فيها ذكرنا يتبين لك صدق أمرين:

الأوّل: أنّ العنصر في صدق العبادة هو الاعتقاد بأنّ المخضوع له يتمتع بقدرة غيبية وراء القدرة العادية الموجودة في عامة الناس والّتي يقوم بها بقضاء حاجة من يعبده. وقد عرفت أنّ الفريقين الموحّدين والمشركين كانا متّفقين على ذلك، و إن كانا مختلفين في مَن يتمتّع بهذه القدرة.

الثاني: أنّ الاعتقاد بالقدرة الغيبية في المعبود هو عبارة أُخرى عن الاعتقاد بكونه ربّاً بيده مصير العابد إمّا في كلّ الأُمور كما هو الحال في عقيدة المؤمن بالله سبحانه، أو في بعض الأُمور، كالإعزاز والإذلال والنصر والخذلان والشفاعة ومغفرة الذنوب، وغير ذلك من الأُمور، كما هو الحال في عقيدة المشرك، فكأنّ العابد على الإطلاق ينطلق من الاعتقاد بربوبية المعبود.

ويؤيد ذلك أنّ سيدنا المسيح عليه يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله سبحانه ويقول: ﴿يَا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهُ رَبِّ ورَبَّكُمْ ﴾ (١)، وفي آية أُخرى: ﴿إِنَّ اللهُ رَبِّي وَربُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِراطُ مُسْتَقيمٌ ﴾ (١) نرى أنّه وصلوات الله عليه \_ يعلّق الحكم على عنوان

١. المائدة: ٧٢.

الرب في كلتا الآيتين، وهو يدل على أنّ الموحدين والمشركين متفقون في هذا الأصل وهو أنّ العبادة من شؤون الربوبية، فمن كان رباً فهو مستحق للعبادة دون غيره، لكن المشرك خاطئ في الصغرى أي في الاعتقاد بربوبية معبوداته، ولذلك نرى يوسف يتكلم بلسان القوم ويصف آلهتهم بالربوبية ويقول: ﴿أَأَرْبابُ مُتَصَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾. (١)

إلى هنا تم تحديد العبادة تحديداً منطقياً معتمداً على الكتاب وما درج عليه العُبّاد في عباداتهم، سواء أكان المعبود مستحقًا للعبادة أم غير مستحق. فهلم معي، نعرض ما يقوم به المسلمون في الحرمين الشريفين على الضابطة.

## ٢. عرض التمسّع والتوسّل على الضابطة

وعلى ضوء ذلك نعرض على هذه القاعدة الأعمال الّتي يقوم بها عشاق الحرم النبوي أو الحرم المكي من التمسّح بالجدران وتقبيل الشبابيك وغير ذلك، فقد وصفها الشيخ بكونها شركاً وعبادة لغير الله، كما عدّ طلب الحاجات منهم ودعاءَهم كذلك.

كان على الشيخ أن يُفرّق بين أمرين \_ فهو قد رمى الجميع بسهم واحد \_ وهو هل المتبرّك والمتمسح والداعي يعتقد في الأبواب

۱. يوسف: ۳۹.

والجدران والشبابيك وأركان الكعبة والنبي والأولياء قدرة غيية خارقة للعادة يقدر بها المعبود على إنجاز حاجته، أو أنّه يتمسّح ويقبّل ويتبرّك حباً بالنبي وآثاره من دون أن يعتقد أي تأثير غيبي له فيها؟

لا أظن أنّ الشيخ يجد على أديم الأرض في الحرمين الشريفين من يقوم بهذه الأعمال، فعامة المسلمين من كلّ الطوائف لا ينطلقون إلاّ من مبدأ الحب والتكريم لا غير.

كما أنّ دعاءهم والاستغاثة بهم ليس إلّا لأجل طلب الدعاء منهم، فهم ينطلقون بعد رحلة النبي عَيِّهُ عمّا كانوا ينطلقون في حياته، فقد أمر الله سبحانه المؤمنين بالتوسّل بدعاء النبي فقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَمُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاسْتَغْفَرَ لَمُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحِيها ﴾ (١)

فلو كان طلب الدعاء من النبي بعد رحيله شركاً وعبادة له يكون الطلب منه في حال حياته شركاً وعبادة له أيضاً، إذ الحياة والموت ليسا ملاكين للتوحيد والشرك، بل أقصى ما يمكن أن يقول القائل بأنها ملاكان للجدوى وعدمها.

وكلامنا في المقام في كون الدعوة شركاً وعدمه، وأمّا كونها

١. النساء: ٢٤.

مفيدة أو لا، فهو أمر ثان يطلب لنفسه مجالاً آخر.

# ٣. تحليل الآيات الّتي وقعت ذريعة لرمي التوسل بالشرك

لم يزل أساتذة الشيخ من أوّلهم إلى آخرهم يستدلّون على أنّ التوسّل بالأنبياء والأولياء وعلى رأسهم النبي الأعظم على أن شرك بالآيتين التاليتين:

الأُولى: قال تعالى: ﴿وَيَعْبُـدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَـا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلاءِ شُفَعـاؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ ٱتُنَبَّنُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.(١)

الثانية: قالَ تعالى: ﴿ أَلَا للهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّـذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ (٢)

أمّا الآية الأُولى فقد ذكر الشيخ في كيفية الاستدلال بها أنّ عمل المسلمين كعمل بقية المشركين، فقال: إنّ المشركين يقصدون بذلك أنّها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زُلفى، ولم يعتقدوا أنّها هي الّتي تقضي حاجاتهم وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهم، كما بيّن الله سبحانه ذلك عنهم في قوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لأ

۱. يونس:۱۸.

۲. الزمر:۳.

# يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴿ . (١) للهِ ﴿ . (١) للحظ عليه :

أولاً: هناك فرق بين عمل المشركين والموحّدين ، فإنّ المشركين يقومون بعملين مختلفين:

١٠. يعبدون أصنامهم وآلهتهم المزعدومة كما قال سبحانه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ ﴾.

٢. يعتقدون بأن آلهتهم شفعاؤهم كها يقول: ﴿وَيَقُولُونَ هَوَ يَقُولُونَ هُوكُونَ شُفَعاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾.

وهذا يدلّ على أنّ ملاك شركهم هو عبادة غير الله سبحانه، لا قولهم بأنّ الآلهة شفعاؤهم عند الله.

وعند ذلك فكيف يصحّ حمل عمل الموحّدين على المشركين؟ أفيصح أن يعطف من يعبد الله سبحانه على مَنْ يعبد الأصنام والأوثان بمجرد اشتراكها في الاعتقاد بالشفعاء؟

ثانياً: أنّ المشركين كانوا يعتقدون بقدرة غيبية في أصنامهم وأوثانهم، وأنّ آلهتهم يقومون بقضاء حاجاتهم مستقلين عن الله سبحانه، وقد مرّت الآيات الّتي تؤكّد أنّهم كانوا يعتقدون أنّ العزة والذلة والنصر والخذلان بأيديهم، كما كانوا يعتقدون أنّهم يملكون

۱. يونس:۱۸.

مقام الشفاعة ويشفعون لعبادهم، وأين هذا من عمل الموحد الذي يعتقد بأنّ العزة والذلة والنصر والخذلان والشفاعة وغيرها بيد الله سيحانه؟!

فمجرد اشتراكهم بالاعتقاد بالشفاعة لا يجمعهم تحت خيمة واحدة مع أنّ شفعاءهم شفعاء غير واقعيين بخلاف شفعاء الموحّدين، كالنبي ومَن نصّ الكتاب والسنّة على قبول شفاعتهم.

ومع هـذين الأمرين كيف يقول الشيخ: «لم يعتقدوا أنّها هي التي تقضي حاجاتهم، وتشفي مرضاهم، وتنصرهم على عدوهم؟!».

أفيصح أن نجعل في صف واحد مَنْ يسوي بين الأصنام ورب العالمين ويصورها نداً لله سبحانه، ومَن يعبد الله سبحانه ولا يرى له نداً ولا مثلاً، ويتلو كلّ يوم وليلة قول سبحانه: ﴿قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ مَشَاءُ وَتُغِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُغِرُّ مَنْ تَشاءُ وَتُغِرُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)

وقد روى ابن هشام في سيرته أنَّ عمرو بن كُي كان أوّل من أدخل الوثنية إلى مكة ونواحيها ، فقد رأى في سفره إلى البلقاء من أراضي الشام أُناساً يعبدون الأوثان وعندما سألهم عمّا يفعلون بقوله: ما هذه الأصنام الّتي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها،

۱. آل عمران:۲٦.

فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنها، فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنها يقال له هُبَل، فقدم به مكّة، فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.(١)

فمع هذه القصة والآيات الّتي تلوناها عليك كيف يقول الشيخ: بأنّهم لم يعتقدوا بأنّ آلهتهم هي الّتي تقضي حاجاتهم وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهم؟!

وأمّا الاستدلال بقوله سبحانه: ﴿مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ﴾، فهو تنديد من الله سبحانه بهم، ونقد لعقائدهم حيث كانوا يعتقدون بأنّ أصنامهم تضرهم وتنفعهم، لا أنّه من كلامهم ولا يعبر عن عقائدهم.

إلى هنا تم الكلام حول الآية الأُولى الّتي أوردها الشيخ وأنّها لا تصلح لإثبات مدّعاه، لو لم تكن دليلاً على خلافه.

و إليك الكلام في الآية الثانية:

يقول الشيخ في (ص٤٢) في ذيل هذه الآية: إنّ الكفّار لم يقصدوا من آلهتهم أنّهم يشفون مرضاهم أو يقضون حوائجهم، وإنّا أرادوا منهم أنّهم يقربونهم إلى الله زلفيٰ.

يلاحظ عليه:

١. السيرة النبوية: ١/ ٧٦\_٧٧.

أوّلاً: أنّ قول سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِي مِهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ دليل على أنّ قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إلى اللهِ يُخْتَلِفُونَ ﴾ دليل على أنّ قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إلى اللهِ زُلْفَى ﴾ لم يكن أمراً متفقاً عليه وإنّها هو كلام بعضهم لا كلّهم.

فكيف يمكن أن يكون ذلك منطق عامة الوثنين، مع أنّ قسماً كبيراً منهم إذا دُعُوا إلى عبادة الله أخذهم الكبر، كما يقول سبحانه ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (١)، فلو كان الداعي إلى عبادة الآلهة المزعومة، مجرد أنّهم يقربونهم إلى الله زلفى وكان التقرب إليه سبحانه هو الغاية القصوى، لما وجدوا في أنفسهم حرجاً وتكبراً إذا دعوا إلى عبادته.

كلّ ذلك يدلّ على أنّ المشركين لم يكونوا متّفقين على أنّ عبادتهم للأصنام لأجل تحصيل التقرب إلى الله تعالى.

ثانياً: أنّ ذيل الآية، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَهُدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ يشهد بأنّ ما لهجوا به كان غطاءً لعقيدتهم الحقيقية، وانّهم كانوا يكذبون في قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَانّهم كانوا يعتقدون بأنّ لآلهتهم قدرة غيبية على قضاء زُلُفَى ﴾، بل كانوا يعتقدون بأنّ لآلهتهم قدرة غيبية على قضاء حوائجهم، وأنّهم أرباب بيدهم مصيرهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة.

١. الصافات: ٣٥.

وبعبارة أُخرى: لمّا واجه المشركون إحتجاج الموحدين على سفاهة عقولهم وأحلامهم في الاعتقاد بأنّ آلهتهم تضر وتنفع، حاولوا تصحيح عملهم بأنّهم لا يعبدونها عن اعتقاد بأنّ بيدها الخير والشر، وإنّها يعبدونها لأجل أمر واحد، وهو أنّ عبادة الآلهة تقرّبهم إلى الله زلفىٰ فقط، وعندئذ فضحهم سبحانه وكذبهم فقال: ﴿إِنَّ اللهُ لا يَهُدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾.

\*\*\*

## هل الدعاء والعبادة مترادفان؟

لم نزل نسمع من الشيخ ابن باز وأساتذته ومبتكري منهجه أنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في حق المشركين على أعهال المسلمين مع البون الشاسع بين عقيدي الطائفتين وعملها، ومن هذا القبيل أنهم يستدلون بالآيات التي ورد فيها النهي عن دعاء غير الله على شرك من دعا رسول الله على شرك من دعا رسول الله على شرك من دعا رسول الله على عند الله »، بتصور أنّ خطابه هذا يكون دعاءً لغير الله، ولأجل قلع هذه الشبهة وتفنيدها نذكر كلام الشيخ أوّلاً، ثم نذكر موقف الكتاب والسنة في هذا الموضوع.

يقول الشيخ في (ص ٤٤): فالواجب على مثلكم تدبّر هذا المقام وإعطاؤه ما يستحق من العناية. ويدلّ على كفرهم أيضاً بهذا الاعتقاد، قوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَها الْخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُقْلحُ

#### ﴿ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ﴾

الْكَافِرُونَ ﴿(١)، فسمّاهم في هـذه الآية كفّاراً وحكم عليهم بـذلك لمجرد الـدعاء لغير الله من الأنبياء والملائكة والجن وغيرهم.

ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة فاطر: ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْميرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَااسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ وَلاَ يُنَبَّلُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (٢)

فحكم سبحانه بهذه الآية على أنّ دعاء المشركين لغير الله، من الأنبياء والأولياء، أو الملائكة أو الجن، أو الأصنام أو غير ذلك بأنّه شرك، والآيات في هذا المعنى لمن تدبر كتاب الله كثيرة.

يلاحظ عليه بالنقض أوّلاً: بأنّه لو كان مطلق الدعاء، سواء أكان المدعق حيّاً أم ميتاً شركاً وعبادة له، لزم أن لا يوجد على وجه البسيطة أي موحّد يعبد الله وحده، فإنّ الناس جميعاً يتعاونون ويدعو بعضهم بعضاً، حتّى أنّه سبحانه لم يحرم دعاء الرسول في حال حياته، وإنّا حرّم أن يكون دعاؤه مع دعاء الغير على صعيد

١. المؤمنون:١١٧.

۲. فاطر: ۱۳\_۱۵.

واحد حيث كانوا يقومون وراء الحجرات ويقولون: يا محمد أخرج، فوافاهم النهي وقال: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾.(١)

يقول ابن كثير في تفسير الآية: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك إعظاماً لنبيه على قال: فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد و سعيد بن جبير. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه على قال يبجّل وأن يعظم وأن يسود.

وقال مقاتل في قوله: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ يقول: يا محمد، ولا تقولوا: يا ابن عبد الله ولكن شرّفوه يا نبي الله يا رسول الله.

وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ قال: أمرهم الله أن يشرّفوه، هذا قول وهو الظاهر من السياق. (٢)

ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ السندينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُسراتِ الْحُجُسراتِ الْحُجُسراتِ الْحُجُسراتِ الْحُكُونَ ﴾. (٣)

ولو قال القائل: إنّ دعاء الحي في انجاز الأُمور الدنيوية

١. النور:٦٣.

۲. تفسير ابن كثير: ۳، ۲، ۳۰.

٣. الحجرات: ٤.

والأُخروية ليس بشرك، وإنّما الشرك هو دعاء الميت لأمر من الأُمور.

يلاحظ عليه: بأنّ لازم ذلك أن يكون عامة المسلمين مشركين حيث يسلّمون عليه في صلواتهم ويدعونه، وأي دعاء أوضح من قولهم: السلام عليك (أيّها النبي).

كلّ ذلك يبعثنا إلى دراسة معنى الدعاء في الآيات الّتي يستدل بها على أنّ دعاء غيره سبحانه شرك، فنقول: إنّ المراد من الدعاء فيها ليس مطلق الدعوة وإنّما المراد منه العبادة، ويشهد على ذلك أنّ المراد من الدعوة فيها هو العبادة هو قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي السّتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ وَالحِينَ ﴾ (١) فالمراد من الدعوة في صدر الآية هي العبادة ولذلك ختمت الآية بلفظ العبادة.

وعلى ضوء ذلك فمعنى قوله سبحانه: ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ أَحداً، وليس للنهي عن المعيّة سبب سوى كون دعاء الغير في الآية عبادة. وبذلك تعرف مفاد سائر الآيات، فإنّ نهي المشركين عن دعوة غير الله سبحانه إنّا هي لأجل أنّ دعوتهم كانت عبادة للأصنام حيث كانوا يعتبرون الأصنام آلهة

۱.غافر:۲۰.

۲. الجن:۱۸.

ملك مصير العباد كلاً أو جزءاً عاجلاً أو آجلاً، ولذلك يندد القرآن بدعائهم لأجل أنهم عاجزون عن قضاء حوائجهم، ويقول: ﴿وَالَّـذِينَ تَـدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنْفُسَهُمْ ﴾(١)، ويقول أيضاً: ﴿إِنَّ الّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ ﴾(١)،

فخلاصة القول: إنّ المشركين كانسوا يعتبرون أصنامهم آلمة صغاراً، وأنّ أفعال الله تعالى مفوضة إليها بشكل مطلق أو بشكل جزئي، لكن طلب الشفاعة والدعاء من إنسان منحه الله الكرامة والمنزلة فاقد لهذه الخصائص والشروط. فأين اعتقاد المشركين في حقّ أصنامهم من اعتقاد المسلمين في حقّ أوليائهم.

وعلى ضوء ذلك فلو أردنا أن نحدد مفهوم العبادة والدعاء تحديداً منطقياً فيجب أن نقول: يسوجد بين المفهومين عموم وخصوص من وجه:

1. إذا كان دعاء الغير مقروناً بالاعتقاد بأنّ له قدرة غيبية يستطيع بها قضاء حاجته فهو دعاء وفي الوقت نفسه عبادة، ففي هذا المقام يجتمعان.

وأمّا موضع الافتراق: فلو دعا صالحاً وطلب منه الدعاء،

١. الأعراف:١٩٧.

٢. الأعراف:١٩٤.

سواء أكان حياً أم ميتاً دون أن يعتقد فيه القدرة الغيبية، أو كونه لمصيره و إنجاز عمله فهو دعاء وليس بعبادة.

٢. إذا كان معتقداً بأن المخضوع له رب ومالك يملك قضاء
 حاجته فخضع له بالجوارح فهو عبادة وليس دعاء.

ثمّ إنّ الشيخ بعد ذلك يستدلّ بـآيتين كريمتين على أنّ دعاء غير الله شرك وكفر، و إليك الآيتين:

## الآية الأولى:

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَمَا ٱخَرَ لاَ بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ . (١)

وقال في كيفية الاستدلال بهذه الآية على أنَّ عمل المسلمين شرك: «فسهاهم في هذه الآية كفَّاراً وحكم عليهم بذلك لمجرد الدعاء لغير الله في الأنبياء والملائكة والجن وغيرهم».

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين المدعوّين فإنّ المدعوّ في الآية هو الإله الّذي له في عقيدة الداعي - قدرة التصرف في الكون أو في مصير الداعي كلاً أو جزءاً، والمدعو عند الطائفة الثانية هو العبد الصالح الّذي يستجاب دعاؤه بإذن الله سبحانه، فعطفُ الطائفة الثانية على الأولى من قبيل عطف المباين على المباين وبالتالي جعل

١. المؤمنون:١١٧.

المشرك والمسلم في صف واحد!! والشاهد على ذلك أنّه يصف مدعق المشركين بقوله: ﴿إِلْهَا آخر لا برهان له ﴾ وهذا التعريف لا ينطبق إلاّ على مدعق المشركين، ولا صلة له بمدعق الموحدين ويشهد على ذلك قوله سبحانه في آية أُخرى: ﴿أَإِلَهُ مَعَ اللهِ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقينَ ﴾. (١)

وعلى ضوء ما ذكرنا فوصفهم بالكفر وعدّهم كفاراً ليس «لمجرد دعاء الغير» كما هو صريح عبارة الشيخ، بل لأجل أنّ دعاءهم نابع عن الاعتقاد بأنّ المدعق إله وانّ له قدرة غيبية يتصرف في الكون وبيده مصير الداعي كلا أو جزءاً ولو في مجالي الشفاعة وغفران الذنوب، فكيف يستدل بآية لا مساس لها بعمل جمهرة المسلمين؟!

يقول ابن كثير: في تفسير هذه الآية: يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواء، ومخبراً أنّ من أشرك بالله لا برهان له أي لا دليل له.(٢)

### الآية الثانية:

﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَـهُ الْمُلُّكُ وَالَّذِينَ تَـدْعُـونَ مِنْ دُونِهِ مَـا

١. النمل: ٦٤.

۲. تفسیر ابن کثیر:۳/ ۲۵۹.

يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْميرِ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُ وا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُ وا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُ وا لَكُمْ وَلاَ يُنَبَّنُكَ مِثْلُ اسْتَجَابُ وا لَكُمْ وَلاَ يُنَبَّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ﴾ (١)

قال الشيخ في كيفية الاستدلال: «حكم سبحانه في هذين الآيتين على أنّ دعاء المشركين لغير الله من الأنبياء والأولياء أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك بأنّه شرك».

يلاحظ عليه: بأنّ وزان هذه الآية وزان الآية السابقة وكلتاهما تصبّان في مورد واحد وليس الموضوع «دعاء المشركين لغير الله» كما زعمه الشيخ وإنّما الموضوع دعاء المشركين أربابهم وآلهتهم النذين يعتقدون فيهم قدرة التأثير ويملكون شيئاً من مصير العابد، وليس الموضوع مطلق دعوة الغير حتّى فيها إذا كان العابد معتقداً بأنّ المدعو عبد صالح لا يملك شيئاً غير أنّ له مقاماً عند الله يستجاب المجله ـ دعاؤه بإذن الله تعالى.

ولذلك تركّز الآية على عجز آلهتهم وتندد باعتقادهم بأنّ هذه الآلهة والأرباب \_ على خلاف ما يـزعمون \_ لا يملكون من قطمير، والقطمير عبارة عن الفوفة (أي القشرة) الّتي تكون على نواة التمر. (٢)

۱. فاطر: ۱۳\_۱۶.

٢. القطمير: هي القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة، أو النكتة البيضاء في ظهرها، أو شق النواة. تاج العروس: ٧/ ٤٠، مادة «قطمر».

فكيف يستطيعون إنجاز دعوتكم وقضاء حاجتكم؟ فأين دعوة المسلمين المتوعّلين في التوحيد واستغاثتهم بالنبي في حياته ومماته، من عمل المشركين المتوعّلين في عبادة آلهتهم: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَكُورُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَنْ دُونِهِ إِذَا اللهُ عَلْ الله وَيْ مِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾. (١)

وإن كان الشيخ ومن على منهجه في شك عمّا أقول فليتدبّروا في كلام ابن كثير ذلك التفسير الّذي يُعد مرجعاً لأبناء جلدته، يقول: ﴿والذين تدعون من دونه ﴾ أي من الأصنام والأنداد الّتي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقرّبين ﴿ما يملكون من قطمير ﴾ أي لا يملكون من السهاوات والأرض شيئاً ﴿إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ﴾ يعني الآلهة الّتي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاءكم لأنّها جماد لا أرواح فيها... إلى آخر ما ذكره. (٢)

وقد ذكرنا أنّ لصدق العبادة مقومين: أحدهما يرجع إلى الاعتقاد القلبي، والآخر إلى إبراز تلك العقيدة بقول أو فعل. والمسلم والمشرك وإن كانا يشتركان في المقوم الثاني، حتى أنّ أعمال الحجّ من الطواف والسعي والرمي والذبح كلّها أعمال تعرب عن خضوع الحاج، ولكن يفترقان في العنصر الأوّل، وقد أوضحنا ذلك فياسبق.

۱. الزمر:۶۵. ۲. تفسير ابن كثير:۳/ ۵۵۱.

## كلام لابن تيمية

إنّ الشيخ ابن باز ومَن على منهجه ومسلكه حتّى مشايخه يستدلّون بكلام ابن تيمية وكأنّه وحي منزل أو أنّه نبيّ مرسل، ولذلك ملأ الشيخ رسالته بكلام ابن تيمية فنقل كلاماً مفصّلاً منه، ولم يقتصر على ذلك، بل نقل مثله أيضاً من كتابه الآخر.

وأنت بالإحاطة بها أوضحناه تستطيع التمييز بين الصحيح والزائف في كلامه. ولأجل ذلك نشير إلى أنموذجين من كلامه مع تحليلهها:

 من أئمّة المسلمين في كتبهم، وإنّم ذكر ذلك من ذكره من متأخّري الفقهاء.

يلاحظ عليه: أنّه كيف يدّعي أنّ أحداً من المسلمين لم يطلب من النبي على بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً، مع أنّ من سبر التاريخ واستعرض كتب الحديث سيجد شواهد كثيرة، والمجموع يثبت أنّ السؤال والتوسّل بعد رحيله على كان أمراً مسلماً، وإليك نهاذج من ذلك:

١. روى مفتى مكة المشرّفة زيني دحلان في سيرته أنّ أبا بكر دخل حجرة النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبياء و قال: طبت حيّاً وميتاً، وانقطع بموت أحد من الأنبياء قبلك، فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء، ولو أنّ موتك كان اختياراً لجُدنا لموتك بالنفوس، اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن على بالك. (١)

١. سيرة زيني دحلان، بهامش السيرة الحلبية:٣/ ٣٩١، طبع مصر.

٢٠ نهج البلاغة: الخطبة ٢٣٥؛ شرح ابن أبي الحديد المعتزلي: ١٣ / ٢٤ (رواه عن محمد بن حبيب المتوقى ٢٤٥هـ)؛ أمالي المفيد: ٠٦.

٣. روى الحافظ سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (المتوفّى ٣٦٠هـ) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمّه عثان بن حنيف، أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثان بن عفان في حاجة له، فكان عثان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف: إئت الميضأة فتوضأ ثمّ ائت المسجد فصل فيه ركعتين، ثمّ قل: «اللهمم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمّد نبيّ الرحمة، يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي فتقضي لي حاجتي» فتذكر حاجتك ورُحْ حتّى أروحَ معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثمّ أتى باب عثمان بن عفان فحاء البوّاب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته وقضاها له، ثمّ قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها.

ثمّ إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتّى كلّمته فيّ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلّمته، ولكنّي شهدتُ رسول الله في وأتاه ضريرٌ فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي وأته ليس في قائدٌ فقد شقّ على.

فقال النبيِّ عِين أئت الميضأة فتوضأ ثمّ صلّ ركعتين ، ثمّ إدع

بهذه الدعوات.

قال ابن حنيف: فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتّى دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضرّ قط.(١)

٤. ما أخرجه الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط الشيخين، وأقرة الذهبي في «تلخيص المستدرك» عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر فأخذ برقبته فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري، فقال: جئت رسول الله ولم آت الحجر. (٢)
وقد تقدّم نقله أيضاً في مسألة الترتك.

٥. ما رواه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح من رواية أبي صالح السمّان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي فقال: يا رسول الله استسق الأُمتك فإنّهم قد هلكوا. (٢)

والسندكما وصفه ابن حجر صحيح: قال: حدثنا أبو

١٠ المعجم الكبير: ٩/ ١٦ - ١٧، باب ما أسند إلى عثمان بن حنيف برقم ١٨٣١٠؛
 المعجم الصغير: ١/ ١٨٣ - ١٨٤.

٢. المستدرك: ٤/ ١٢، باب الفتن والملاحم.

٣. فتح الباري: ٢/ ٤٩٥. ولاحظ المصنف لابن أبي شيبة: ٧/ ٤٨٢.

معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك الداري وفيه (مالك الدار) مكان (مالك الداري).

ثم قال ابن حجر: وقد روى سيف في الفتوح أنّ الرجل هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. (١)

١. فتح الباري: ٢/ ٤٩٥. أقول: ولما كان الحديث مرّاً على ذائقة المشرف على تحقيق « الفتح» وطبعه، علق عليه في الهامش قائلاً: بأنّ السائل مجهول وأنّ عمل الصحابة (رضي الله عنهم) على خلافه.

يلاحظ عليه: بأنّ محور الاستدلال ليس هو كون الرجل مجهولاً أو معلوماً أو كونه صحابياً أو تابعياً، وإنّا المحور هو سكوت الصحابة على عمله الّذي هو بمثابة إقرار ضمني على صحة عمله.

فها قاله من أنّ عمل الصحابة (رضي الله عنهم) على خلافه، ادّعاء بلا دليل، وما ذكرنا أو ما سنذكره أدلّ دليل على خلافه.

ثمّ إنّ المحقّق استـدل على عدم جـواز التوسل بـالنبي بعد رحيلـه بأنّه لـو كان جائزاً لما عدل عمر عنه ـ لمّا وقع الجدب ـ إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة فعلم انّ ذلك هو الحق.

يلاحظ عليه: أنّ وجه عدوله عن النبي على الله عمه مضافاً إلى أنّ التوسل بالعباس كان نوعاً من التوسل بالنبي كل هو واضح هو أنّ الهدف من إخراج عم النبي إلى المصلى وضمه إلى الناس هو استنزال الرحمة. فكأنّ المصلين يقولون: ربّنا إذا لم نكن مستحقين لنزول الرحمة، فإنّ عم النبي مستحق لها، فأنزل رحمتك إليه لتريحه من أزمة القحط والغلاء وعند ثذ تعمّ الرحمة غير العباس أيضاً. ومن المعلوم أنّ هذا لا يتحقق إلاّ بالتوسل بإنسان حيّ يكون شريكاً مع الجاعة في المصير وفي هناء العيش ورغده لا مثل النبي الراحل الخارج عن الدنيا والنازل في الآخرة، نعم يجوز التوسل بشخصه أيضاً ولكن لا بهذا الملاك، بل بملاك آخر لم يكن مطروحاً للخليفة في المقام.

7. ذكر تقي الدين السبكي في «شفاء السقام» والسمهودي في «وفاء الوفا» قالا: روى سفيان بن عنبر عن العتبي ـ و كلاهما من مشايخ الشافعي وأساتذته ـ أنّه قال: كنتُ جالساً عند قبر رسول الله عليه فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَر مَن لَكُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوّاباً رَحِيها (١) وقد جئتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي».

ثم بكي وأنشأ يقول:

يا خير من دُفنت في القاع أعظمُهُ

فطاب من طيبهن القاع والأكُمُ نفسي الفداء لقبرِ أنت ساكنُه

فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ ثم استغفر وانصرف. (٢)

ويروي أبو سعيد السمعاني، عن الإمام على بن أبي طالب الله على الله على الله على الله على الله على الله على أن أعرابياً جاء بعد ثلاثة أيام من دفن رسول الله على القبر الشريف وحثا من ترابه على رأسه وقال: «يا رسول

١. النساء: ٢٤.

وفاء الوفا: ٤/ ١٣٦١؛ الدرر السنية لأحمد زيني دحلان: ٢١؛ شفاء السقام: ٦٢\_
 ٣٣٠.

الله قلت فسمعنا قولك، ووعيتَ عن الله ما وعينا عنك، وكان فيها أنزله عليك: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ... ﴾ وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي إلى ربي ».(١)

٧. أنشدت صفية بنت عبد المطلب بعد وفاة النبي في رثائه وقالت:

ألا يا رسول الله أنت رجاؤنا

وكنت بنا بـرّاً ولـم تـكُ جافيـا

وكنت بنا بَرّاً رؤوفاً نبيّنا

ليبك عليه اليوم من كان باكياً (٢) سواء أكان الصحيح «أنت رجاؤنا» أو الصحيح «كنت رجاؤنا» فإنّ الجملتين تشتركان في دعاء الميت دعاء من يرجو أن يستمر رجاؤه أيضاً بعد وفاته، وهذا يكشف انّه لم يكن معروفاً بين الصحابة انّ مثل هذا النوع من الدعاء شرك، إذ لو كان دعاؤه شركاً لما أقدمت عليه عمّة رسول الله (رضى الله عنها).

٨. سأل المنصور الدوانيقي العباسي، مالك بن أنس \_ إمام المالكية \_ و هما في مسجد رسول الله و الله الله و الله

١. وفاء الوفا: ٢/ ٢١٢؛ الدرر السنية: ٢١.

٢. ذخائر العقبي لمحب الدين الطبري: ٢٥٢؛ مجمع الزوائد: ٩ / ٣٦.

فقال مالك: لم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله (١)

## وفي الختام نقول:

لا يصحّ لباحث أن يرفض هذه الروايات بمجرّد أنّها لا توافق رأي ابن تيمية ومن نهج منهجه مع أنّ فيها الصحيح والمعتبى ومضمونها متواتر إجمالاً يعبر عن تسالم الأُمّة على جواز التوسّل بالنبي على بعد رحيله.

ولكننا نتنازل ونفترض أنّ هذه الروايات أحاديث مختلقة مكذوبة على أصحابها، ومع ذلك كلّه ففي هذه الروايات الّتي يصفها المخالف بالكذب شهادة واضحة على تسالم الأُمّة على صحة التوسّل بالنبي على الله و كان هذا العمل شركاً وبدعة وخروجاً عن الدين لما وضعها الوضّاعون، ولا لهج بها لسان القصاصين، لأنّ الغاية من نشر هذه الروايات إمالة قلوب الناس إلى ما يروون ويحدّثون به، ومن المعلوم أنّ تلك الغاية لا تتحقّق فيها لو كذبوا أو اختلقوا أمور لا يقبلها الناس حسب فطرتهم ومستوى فهمهم، فلو كان المضمون شركاً لردّه السامع عند الوهلة الأولى لمواجهة الراوي

١. وفاء الوفا: ٤/ ١٣٧٦.

بالتحديث والرواية.

ومن هذه الناذج يُعلم عدم صحّة قول الشيخ: من أنّ أحداً من الصحابة لم يطلب من النبي بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً، بل أنّ الصحابة والتابعين طلبوا من النبي الشياء بعد موته الشفاعة وسألوه شيئاً كثيراً على خلاف مدّعى الشيخ.

وأنت إذا أحطت بها ذكرنا من الأحاديث والآثار تقدر على تقييم ما ذكره ابن تيمية حيث قال:

إِنَّ مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين أحدثوا من الشرك والمبادات ما لم يأذن به الله تعالى، قال تعالى: ﴿أَمْ لَمُمُ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَمُ مِنَ الدِّينِ مَا لَمُ يَأْذَنْ بِهِ الله ﴾. (١)

وقد عرفت أنّ التوسل بالنبي والأئمة من أهل بيته الله ليسه عبادة، لعدم توفر العنصر الثاني في صدق العبادة، فكيف يقول: «أحدثوا من الشرك والعبادات». ثمّ إنّ هذه الأعمال لو افترضنا أنّ المسلمين يقومون بها بعنوان أنّها جزء من الدين، فقد أذن الله بها على ضوء ما تلوناه عليك من الروايات والآثار.

الأُنموذج الثاني: ثمّ إنّ الشيخ ابن باز في (ص ٥١-٥٢) أورد كلاماً آخر لابن تيمية نقله عن رسالته إلى أتباع الشيخ علي بن مسافر (ص ٣٢) وممّا جاء فيها

١. الشورى: ٢١.

قوله: والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر و ... لم يكونوا يعتقدون أنّها تخلق النخلائق، أو أنّها تنبت النبات، وإنّما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة أو يعبدون قبورهم ويقولون: إنّما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هم شفعاؤنا عندالله، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: ﴿قُلِ الْمُحُونَ كُشُمُ مُ مِنْ دُونِهِ فَلا تَحْويلاً \* أُولْتكُ يَمْلِكُونَ كَشْمُ وَيَحْافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ الله رَبِّهُمُ الْوَسيلة آيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَحْافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كَانَ وَيَحْوَراً \* وَيَحْافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُوراً \* . (1)

يلاحظ عليه: أنّ ما نقله ابن باز عن ابن تيمية أمر مستدرك لا حاجة له، لأنّه ذكره في كلامه السابق والفرع مطابق للأصل تماماً، وقد عرفت سقوط الاستدلال وذلك:

أوّلاً: وجود الفرق بين المسلمين والمشركين، فالطائفة الأولى يوحدون الله تعالى ولا يرون له ندّاً ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً، بخلاف المشركين فيجعلون له ﴿أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله ﴾ ويسوون بينهم

١. الإسراء:٥٦-٥٧.

وبين الله سبحانه كما مرّ، ولذلك كان دعاؤهم واستغاثتهم عبادة لآلهتهم الذعومة، بخلاف دعاء المسلمين وطلبهم الذي هو توسّل بأفضل خليقته وطلب الدعاء منه، لأنّ له مقاماً عند الله لا يرد دعاؤه.

وثانياً: نسب إلى المشركين بأنّهم ما كانوا يعتقدون بأنّ آلهتهم «تخلق الخلائق، أو أنّها تنزل المطر، أو أنّها تنبت النبات».

يلاحظ عليه: بأنّ المشركين لم يكونوا على منهج واحد محدد لا ينقص ولا يزيد، بل كانوا مختلفين في درجات الشرك، فقد عرفت أنّهم كانوا يعتقدون أنّ العزة والنصر بيد آلهتهم ، كما كانوا يعتقدون بأنّ الشفاعة والمغفرة حق طبيعي لهم، وقد مرّ أنّ عمرو بن لحيّ هو الذي أدخل الوثنية إلى مكة وجاءهم بـ «هبل» من بلاد الشام وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، وما جاء به إلاّ بعد أن رأى أنّ أهل الشام يستمطرون به عند الجدب ويستنصرون به عند الشدّة، ومع ذلك كيف يصحّ لابن تيمية أن يجمع بين الموحّدين والمشركين؟!

ثالثاً:قد تقدّم أنّ المشركين في عهد الرسالة وإن كانوا يقولون إنّا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنّهم كانوا كاذبين في هذا القول، وقد ذكره سبحانه في آخر الآية وقال: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفّارٌ ﴾، بل هم يعبدونها لا لمجرد التقرب إلى الله سبحانه، بل لاعتقادهم بالربوبية فيها، وإن كانت دائرة الربوبية تختلف

حسب اختلاف دائرة الشرك.

رابعاً: أنّ الآية المباركة: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنْكُمْ وَلاَ يَحُويلاً ﴾ (١) لا تمسّ المقام أصلاً، إذ الآية صريحة بأنّهم كانوا يدعون آلهتهم لكشف الضرعنهم، والله سبحانه ردّهم بأنّ هؤلاء أعجز من أن ينجزوا لكم طلباتكم، وأمّا الموحد فهو يعتقد أنّ كشف الضربيد الله وأنّ قضاء الحوائج بيده لا بيد غيره، وإنّا يلتجئ إلى النبي طالباً منه الدعاء ليكشف الله سبحانه بدعائه الضرعنه، كما كان الصحابة يلتجئون إلى النبي في سبحانه بدعائه لكي يكشف الله ضرهم بدعائه.

وقد امتى لأت الصحاح والمسانيد بالروايات الّتي تشير إلى طلب الناس الاستسقاء من النبي والخليفة وغير ذلك.

وإن كنت في شك فيها ذكرنا حول الآية فانظر إلى ما ذكره ابن كثير حول تفسيرها، قال: يقول تعالى قل: يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فانهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلاً، أي بأن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أنّ الّذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، له الخلق وله الأمر. (٢)

١. الإسراء:٥٦.

۲. تفسير ابن كثير:۳/ ٤٦.

وبذلك يظهر ما تهدف إليه الآية الثانية التي استشهد بها ابن تيمية على حرمة مطلق الدعاء، قال سبحانه: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ وَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ \* وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ . (١)

فالآية تندد بعمل المشركين الذين يعتقدون في أصنامهم قدرة غيبية يقضون بها حوائج عبّادهم دون أن يستمدوا من الله سبحانه بشيء، وبــذلك رد عليهم بقوله: ﴿لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾ كما كانوا يعتقدون أنّهم يملكون مقام الشّفاعة وأنّها فوضت إليهم فرد الله سبحانه عليهم بقوله: ﴿وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لَمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾، وأين هذا من دعاء الموحدين الذين يعتقدون بأنّ عباد الله لا يملكون شيئاً في قضاء حوائجهم وإنجاز يعتقدون بأنّ عباد الله لا يملكون شيئاً في قضاء حوائجهم وإنجاز طلباتهم، وأنّه سبحانه هو قاضي الحاجات ومنجز الدعوات لا غير.

قال ابن كثير: بين الله تبارك وتعالى أنّ الإله الواحد الأحد الفرد الصمد هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض، فقال: ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهِ يَنْ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾، أي من الآلهة الّتي عبدت من دونه ﴿لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السّماواتِ وَلا

۱. سبأ:۲۲\_۲۳.

# فِي الأَرْضِ ﴾، كما قال تبارك وتعالى.(١)

فها ذكره ابن كثير هو نفس ما يعتقده الموحدون ويتلونه كلّ يوم ﴿ قُلِ اللّهُمّ مَالِكَ المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَعْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ مَعْنْ تَشَاءُ بِيكِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢)

إشارة ابن تيمية إلى أمور أربعة:

وفي (ص٥٣ ـ ٥٤) نقل ابن باز عن ابن تيمية أموراً أربعة،

ھي:

أنّ النبي يحقّق التوحيد ويسلمه أُمته حتّى أنّه لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله نداً! قل: ما شاء الله وحده، وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن: ما شاء الله ثمّ ما شاء محمد.

٢. نهى عن الحلف بغير الله قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك.
 ٣. لا تطروني كها أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنّها أنا عبد الله و و لو ا عبد الله و رسوله.

٤. ونهى النبي عن اتخاذ القبور مساجد وقال في مرض
 موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

۱. تفسير ابن كثير: ٤/ ٥٣٦.

مساجد» ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أنّه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة وذلك أنّ من أكبر أسباب عبادة الأوثان كانت تعظيم القبور بالعبادة ونحوها.

هذه أُمور أربعة ختم بها ابن تيمية كلامه، وفي كلامه ملاحظات ستمر عليك، فأقرأها بإمعان ثم اقض بوجدان الحرّ.

# الأمر الأوّل: الفصل بين مشيئة الله ومشيئة الرسول على الشهر به الأمر الأوّل: الفصل بين مشيئة الله ومشيئة الرسول على المارة المار

إنّ مقتضى التوحيد في التدبير أو مقتضاه في الأفعال أنّ كلّ ما يحدث في الكون يكون مسبوقاً بمشيئة الله سبحانه وإرادته: «سبحان من لا يوجد في ملكه إلا ما شاءه وأراده»، قال سبحانه: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾. (١)

فمشيئة الإنسان مسبوقة بمشيئة الله تعالى، فلذلك نهى الرسول الأكرم على قول القائل: ما شاء الله وشاء محمد، وأمره بأن يقول: ما شاء الله ثم ما شاء محمد. وهذا صحيح بلا كلام. إلا أنّ الشيخ ومَن على منهجه اتّخذ ذلك النهي ضابطة كلية في عامّة الموارد الّتي يعطف فيها الرسول على الله سبحانه فيقولون بوجوب

١. الإنسان: ٣٠.

الفصل بينهما بــ «ثم» مع أنّه قياس مع الفارق أوّلاً، وعلى خلاف صريح الذكر الحكيم ثانياً.

قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾. (١)

وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾ . (٢)

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾. (٣)

وقال سبحانه: ﴿وَقَـالُوا حَسْبُنَـا اللهُ سَيُـوُّتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِـهِ وَرَسُولُهُ﴾.(٤)

إلى غير ذلك من الآيات الّتي عطف فيها الرسول على الله بلا فصل.

## الأمر الثاني: الحلف بغير الله تعالى

إنّ الله سبحانه أقسم في القرآن الكريم بأشياء غير ذاته يربو عددها على الأربعين نذكر منها: التين، الزيتون، طور سينين، البلد الأمين، الليل، النهار، الفجر، الليالي العشر، الشفع، الوتر، الطور، الكتاب المسطور، البيت المعمور، السقف المرفوع، البحر المسجور،

١. النساء: ١٣.

٢. النساء: ١٤.

٣. التوبة: ٧٤.

٤. التوبة:٥٩.

وأخيراً فقد حلف سبحانه بعمر النبي حيث قال: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١). ثمّ إنّ الغاية من الحلف بهذه الموجودات أحد أمرين:

١ حت الإنسان وتحفيزه للاهتهام بتلك الموجودات والتفكير فيها ودراستها وما فيها من الأسرار والقوانين، ولذلك يقول سبحانه: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّها واتِ وَالأَرْضِ ﴾. (٢)

٢. إظهار منزلة المقسم به التي يتمتع بها عند الله سبحانه كها هو الحال في حياة النبي على وعمره.

ثم إن وجود هذا الكم الهائل من الأقسام في القرآن يدل على جواز الحلف بها، خصوصاً إذا كانت الغاية هي إبراز المنزلة والفضيلة للمقسم به، فلو كان الحلف أمراً قبيحاً ومستهجناً أو كان شركاً لما حلف سبحانه بها، وعلى أقل تقدير يذكر شيئاً في القرآن من أنّ الحلف بها من خصائصه سبحانه.

والعجب العجاب هو أنّ المخالف بعد أن واجه هذا المنطق القويم حاول الهروب من المأزق وقال: إنّ المقسم به في هذه الأقسام هو الرب فيعود معنى قوله سبحانه: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحاها﴾ (٣) هو:

١. الحجر:٧٢.

۲. يونس: ۱۰۱.

٣. الشمس: ١.

رب الشمس، ورب ضحاها، كما يرجع معنى الحلف بحياة النبي إلى الحلف بحياة النبي إلى الحلف بحياة النبي، فيكون معنى قوله: ﴿لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَمرك انّهم ... »، وليس هذا إلاّ تأويلاً بلا دليل وتفسيراً بالرأي وإخراجاً للقرآن عن ذروة البلاغة.

# الحلف بغير الله في الصحاح

لقد ورد الحلف بغير الله سبحانه في كلام النبي وغيره أكثر من مرةٍ، ونحن نذكر هنا قليلاً من هذه الموارد، ونترك الباقي للآخرين:

روى مسلم في صحيحه: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أيّ الصدقة أعظم أجراً؟

فقال: «أما وأبيك لتنبَّأنه، أن تصدّق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء». (١)

وهناك حديث آخر رواه مسلم أيضاً في باب ما هو الإسلام؟ وإليك نصّه:

«جاء رَجلٌ إلى رَسول الله \_ مِن نَجدٍ \_ يسألُ عن الإسلام، فقالَ رسول الله ﷺ خَمسُ صَلوات في اليَوم واللَّيل.

فقال: هَلْ عَلَيَّ غَيرَهُنَّ؟

١. صحيح مسلم: ٣/ ٩٤، باب أفضل الصدقة من كتاب الزكاة.

قال: لا... إلا أن تطوّع، وصيامُ شهر رمضان.

فَقال: هَل عليَّ غَيرُه؟

قال: لا... إلا أن تطوّع، وذكر له رسول الله الزكاة.

فقال الرجلُ: هلْ عليَّ غيره؟

قال: لا... إلا أن تطوع.

فأدبر الرَّجل وهو يقول: والله لا أزيدُ على هذا ولا أنقُصُ منه.

فقال رسول الله عَيْنُ أَفلَحَ \_ وأبيه (١) \_ إن صدق. (٢)

أو قال: دخل الجنة - و أبيه - إن صدق. (٣)

وروى أحمد هذا الحديث في مسنده، وفي آخره أنّ النبي على الله الرجل: «فلعمري لئن تتكلّم بمعروف وتنهى عن منكر خبر من أن تسكت».(١٤)

أمّا فقهاء المذاهب الأربعة فلم يجمعوا على حرمة الحلف بغير الله، فقد قال فقهاء الحنفية والشافعية بأنّه مكروه، وأمّا المالكية فإنّ لهم فيه قولين: أحدهما الحرمة، والآخر الكراهة. (٥)

١. أي: قَسَماً بأبيه: فالواو واو القسم.

٢. صحيح مسلم: ١/ ٣٢، باب ما هو الإسلام.

٣. صحيح مسلم: ١/ ٣٢، باب ما هو الإسلام.

٤. مسند أحمد:٥/ ٢٢٥.

٥. للتفصيل راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٧٥، طبع مصر.

بقي الكلام فيها استدل به على الحرمة بحديثين:

- ١. قوله ﷺ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت».
  - قوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد أشرك».

أمّا الحديث الأوّل: فقد حذف صدره، فقد روى أصحاب السنن أنّ رسول الله على الله عمر وهو يقول: «وأبي» فقال: «إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت».(١)

والجواب: أنّ النهي عن الحلف بالآباء لأجل أنّهم كانوا في ذلك الزمان مشركين وعبدة للأوثان، فلم تكن لهم حرمة ولا كرامة حتى يحلف أحدٌ بهم.

وقد جاء في الحديث عن النبي على قوله: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت» (٢)، وجاء أيضاً قوله على الله المحلف المسائمة الله المسائمة ولا بأمّها تكم ولا بالأنداد». (٣)

فاقتران «الطواغيت» و«الأنداد» بالآباء لدليل واضح على أنّ الآباء كانوا يعبدونها.

ومع وجود هذه القرائن الواضحة، كيف يمكن أن يقال بأنّ

١. سنن ابن ماجة: ١/ ٢٧٧.

٢. سنن النسائي:٧/ ٨.

٣. مسند أحمد: ٢/ ٣٤.

النبي عن الحلف بالمقدّسات كالكعبة والقرآن وأولياء الله تعالى، مع العلم أنّ النهي خاصٌ بمورد معيّن، وأنّ النبيّ بنفسه كان يحلف بغير الله؟

وأمّا الحديث الثاني: أعني قوله ﷺ: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك».

فيظهر المراد منه بنقل الرواية كاملة وهي: جاء ابنَ عُمر رجلٌ فقال: أحلف بربّ الكعبة، فإنّ عمر كان يحلف بأبيه فقال له رسول الله: «لا تَحلِف بأبيك، فإنّ من حلف بغير الله فقد أشرك». (١)

والحديث \_ كما ترى \_ مؤلف من مقاطع، هي:

أ. جاء رجل ابن عمر، فسأله هل يحق له الحلف بالكعبة؟
 فنهاه ابن عمر.

ب. انَّ عمر كان يحلف بأبيه عند رسول الله فنهاه الرسول ﷺ عن ذلك.

ج. القاعدة الكلية الّتي ذكرها النبي الأكرم على وهي: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك». (٢)

والقدر المتيقّن من كلام الرسول ما إذا كان المحلوف به شيئاً

۱. سنن النسائي: ۷/ ۸.

۲. السنن الكبرى: ۱ / ۲۹؛ مسند أحمد: ۱ / ۴۷، ۲۷ ، ۳۲ ، ۷۸ ، ۱۲ ، ۱۲ ،

غير مقدّس كالكافر والصنم، بشهادة انّ النبي ذكر ذلك عندما حلف عمر بأبيه الّذي كان كافراً، ولا يمكن انتزاع ضابطة كلية تعمّ الحلف بالكافر والمؤمن. ولكن ابن عمر اجتهد بأنّ قول النبيّ «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» الّذي ورد في الحلف بالمشرك وهو الخطّاب الذي هو والد عمر اجتهد بأنّه يشمل الحلف بالمقدّسات أيضاً كالكعبة، مع العلم بأنّ كلام النبي على قيره مع العلم بخطئه في بالمشرك. واجتهاده حجة على نفسه لا على غيره مع العلم بخطئه في تطبيق الكبرى على غير موردها.

الأمر الثالث: نهي النبي عن إطرائه النبي الأكرم رسي الأكرم ولا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنّما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله».

ما نقله الشيخ حق لا مرية فيه، ولكن لا يوجد على أديم الأرض وتحت قبة السماء موحد بعد \_ وصية النبي \_ يطري النبي النبي و النبي النبي المراء النصارى، والكلّ يشهدون له بالرسالة والعبودية ويقولون: «أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» في معنى إقحام ذلك الأمر في ثنايا كلامه، فهل يريد بذلك اتّهام الموحّدين المسلمين بالشرك وأتّهم يعتقدون بإلوهية النبي الأكرم أو ربوبيته؟!

## الأمر الرابع: نهي النبي عن اتخاذ القبور مساجد

روى البخاري في كتاب الجنائز عن النبي الله أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». (١)

في البدء لابد من دراسة الحديث من جانبين:

الأوّل: في صحّة مضمونه.

الثاني: ما هو المقصود من الحديث على فرض الصحة؟ أمّا الأوّل: فالحديث وإن رواه البخاري، لكن ليس كلّ ما في البخاري صحيحاً قطعياً لا يمكن تطرق الخطأ إليه مع أنّه ومن روى عنه فرد غير معصوم، ولذلك نحن نشك في صحّة الحديث من جانب التاريخ وبشهادة القرآن على سيرة اليهود، وذلك لأنّ سيرة اليهود كما هو معروف هي القسوة مع الأنبياء، وأنّهم كانوا يقتلون أنبياءهم واحداً بعد الآخر فكيف يحترمون أنبياءهم ويتخذون قبورهم مساجد؟ وهذا هو القرآن الكريم يصفهم بقوله: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ اللّهُ عَوْلَ اللّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ اللّهُ عَوْلَ اللّهِ عَيْر حَقٍ وَنَقُولُ ذُوقُ وا عَنذابَ الْحَريقَ \* ذَلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهُ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاّ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهُ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاّ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهُ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاّ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهُ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاً مِنْ لِرَسُولٍ حَتّى يَأْتِينَا بِقُرْ بِانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ فَوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأْتِينَا بِقُرْ بانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ فَرْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأْتِينَا بِقُرْ بانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ

١. صحيح البخاري: ٢/ ١١١.

قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.(١) كلّ ذلك يورث الشكّ في صحّة مضمونه.

وأمّا الجانب الثاني: فلو افترضنا صحة المضمون لكن التعرف على مغزى هذا الحديث يتوقّف على معرفة ما كان يقوم به اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم ، ذلك لأنّ النبي الله عند القيام بها كان يقوم به اليهود والنصارى، فإذا عرفنا عملهم، عرفنا بالتبع الحرام المنهي عنه.

إنّ في الحديث احتمالات ثلاثة يُحتمل أن تكون هي المراد لا مجرد الصلاة عند قبور الأنبياء لله سبحانه:

- اتّخاذ قبور الأنبياء قبلة لهم يصدّهم عن التوجّه إلى القبلة الواجبة.
  - ٢. يجعلون أنبياءهم شركاء مع الله سبحانه في العبادة.
- ٣. يعبدون أنبياءهم بجوار قبورهم بدل أن يعبدوا الله الواحد القهّار.

ويدل على أنّ المراد هو أحد هذه الاحتمالات الثلاثة ما رواه مسلم عن زوجتي النبي: أُمّ حبيبة وأُم سلمة بأنّها رأتا تصاوير في إحدى كنائس الحبشة قال النبي عَيَدُ: «إنّ أُولئك إذا كان فيهم الرجل

۱. آل عمران:۱۸۱ــ۱۸۳

الصالح فهات، بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير...».(١)

ف الهدف من وضع صور الصالحين بجوار قبورهم إنّما كان لأجل السجود عليها وعلى القبر، بحيث يكون القبر والصورة قبلة لهم، أو كانتا كالصنم المنصوب يُعبدان ويُسجد لهما.

إن هذا الاحتمال ــ اللائح من الحديث ــ ينطبق مع ما عليه المسيحيون من عبادة المسيح ووضع التماثيل المجسمة لـ وللسيدة مريم التماثيل.

ومع هذا المعنى فلا يمكن الاستدلال بهذه الأحاديث على حرمة بناء المسجد على قبور الصالحين أو بجوارها، وإقامة الصلاة فيها من دون أن يكون في ذلك أيّ شيء يوحي بالعبودية، كما عليه المسيحيون.

قال القسطلاني: إنّا صوّر أوائلهم الصُّور ليستأنسوا بها ويتذكّروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثمّ خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أنّ أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظّم ونها، فحذّر النبي عن مثل ذلك.

إلى أن يقول:

١. صحيح مسلم: ٢/ ٦٦، كتاب المساجد.

قال البيضاوي: لمّا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوها واتّخذوها أوثاناً، مُنع المسلمون عن مثل ذلك، فأمّا من اتّخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرُّك بالقرب منه ـ لا للتعظيم ولا للتوجّه إليه ـ فلا يدخل في الوعيد المذكور. (١)

وليس القسط لاني منفرداً في هذا الشرح، بل ذهب إلى ذلك السندي \_ شارح السنن للنسائي \_ حيث يقول:

«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أي: قبلة للصلاة يصلون إليها، أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها. ولعل وجه الكراهة أنّه قد يُفضى إلى عبادة نفس القبر. (٢)

ويقول أيضاً:

يُحذّر (النبي) أُمّته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتّخاذهم تلك القبور مساجد، إمّا بالسجود إليها تعظياً لها، أو بجعلها قبلة يتوجّهون في الصلاة إليها. (٣)

١. إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري: ١/ ٤٣٠. وقد مال إلى هذا المعنى ابن
 حجر في فتح الباري: ٣/ ٢٠٨ حيث قال: إنّ النهي إنّا هو عمّا يؤدّي بالقبر إلى
 ما عليه أهل الكتاب، أمّا غير ذلك فلا إشكال فيه.

٢. السنن للنسائي: ٢/ ٢١، مطبعة الأزهر.

٣. نفس المصدر السابق.

وأمّا إذا خلت الصلاة عند قبورهم عن هذه الصفة، تصبح الصلاة عند قبورهم بلا إشكال.

فهل يريدون بذلك \_ لا سامح الله \_ إمحاء آثار النبوة وهدمها مع أنّ مثواه ملك مع أنّ مثواه ملك هو بيته الّذي أمر الله برفعه وقال: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ (١)

١. النور:٣٦.

# الاستشهاد بكلام ابن القيم

إنّ الشيخ ابن باز استشهد أوّلاً بكلام لابن تيمية، ثم استشهد مرة أُخرى بكلام تلميذه ابن القيّم، وكأنّه لم يجد بين العلماء من يدعم كلامه إلاّ هذين الشخصين، أحدهما مؤسس المنهج والثاني تلميذه، وليس في ما نقله عن الثاني في (ص ٥٥) شيء جديد، بل لا صلة له بالموضوع، حيث قال ابن القيّم في الجواب الكافي: ١٩٧

فالشرك في الأفعال، كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعاً لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود اللذي هو عين الله في الأرض، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها.

وأنت خبير أنَّه ليس بين المسلمين مَن يسجد لغير الله سبحانه أو يطوف بغير بيته، وقد أفتى العلماء بحرمة السجود لغيره

حتى وإن كان احتراماً وتعظيها، وأمّا تقبيل الأحجار فقد علمت أنّه ليس إلّا من باب الشوق إلى الحبيب وتكريمه وتعزيره، وهي حالة فطرية يتمسّك بها بنو البشر، إذ عندما يريدون أن يبرزوا حبهم لأحد من الناس، فليس بالضرورة أن يكرموه بعينه مباشرة، بل يكتفون بتكريم ما يحيط به وينتسب إليه كالدار والجدران كها قال قيس صاحب ليلى العامرية:

أمر على السديار ديار ليلئ أقبل ذا الجدار وذا الجدارا ودا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حبّ من سكن الديارا ثمّ إنّ ابن القيّم نقل في كلامه عن رسول الله وقال أنه قال:

«لعن الله زوّارات القبور، والمتّخذين عليها المساجد والسُّرج».

فلو صحّ الحديث فهو منسوخ بحديث الرسول على الله الحاكم في كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها الله حسب ما نقله الحاكم في مستدركه. (۱) وكذلك أكّد هذا الرأي الترمذي في سننه حيث قال بعد نقل الحديث: قد رأى بعض أهل العلم أنّ هذا كان قبل أن يرخّص النبي في في زيارة القبور، فلمّا رخّص دخل في رخصت الرجال والنساء. (۲)

١. مستدرك الحاكم: ١/ ٣٧٤.

٢. سنن الترمذي: ٢/ ٩٥ ٢، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء.

والحديث لو صحّ فهو محمول على المكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة، وما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما شابه ذلك، كما أنّ ذيله محمول على مَن أسرج بلا فائدة منه، أمّا لو أسرج سراجاً لقراءة القرآن لصاحب القبر فهو عمل مبارك كما أنّ الرواية ناظرة إلى مطلق القبور ولا صلة لها بقبر أشرف الخليقة وأولاده الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وقد دعا النبي الناس إلى زيارة قبره وقال: «إنّ من حج ولم يزرني فقد جفاني» وهذه الرواية أخرجها غير واحد من أئمة الحديث.

وقد أفتى الفقهاء في المذاهب الأربعة بأنّ زيارة قبر النبي من أفضل المندوبات، وأمّا الحديث المذكور فقد فصّل الكلام فيه السبكي في طرقه في «شفاء السقام». فمن أراد التوسّع والوقوف على الروايات الواردة في استحباب زيارة النبي فليرجع إلى «شفاء السقام» للسبكي (۱)، ولاحظ أيضاً؛ «وفاء الوفا» للسمه ودي، و«إحياء العلوم» للغزالي، و«شرح الشفاء» للقاضي، إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا المجال.

١. شفاء السقام: ٦٥ ـ ١١٥، الطبعة الرابعة المحقّقة.

# استنتاج الشيخ

إنّ الشيخ بعد أن نقل كلام الرجلين خرج بالنتيجة التالية قائلاً في (ص٥٦):

يتضح لكم ولغيركم من القراء أنّ ما يفعله الجهال من الشيعة وغيرهم عند القبور من دعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم والسجود لهم وتقبيل القبور طلباً لشفاعتهم، ونفعهم لمن قبّلها، كلّ ذلك من الشرك الأكبر لكونه عبادة لهم والعبادة حق الله وحده كها قال الله تعالى:

﴿ وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشرّكُوا به شَيْئاً ﴾ (١)

يلاحظ عليه: أنّه نسب إلى الشيعة الأُمور التالية:

أ. دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم.

١. النساء: ٣٦.

ب. النذر لهم.

ج. السجود لهم.

د. تقبيل القبور طلباً لشفاعتهم.

ثم وصف الكل بالشرك الأكبر الّذي هـو عبارة أُخـرى عن الارتداد والخروج عن الدين.

أمّا الأمر الأوّل: فقد عرفت الأدلّة الكافية من أنّه لا مانع من دعاء النبي والاستغاثة به لأجل طلب الدعاء منه، لأنّ له عند الله مقاماً محموداً يُقبل دعاؤه وتستجاب دعوته خصوصاً إذا استغفر للمستغيث، قال سبحانه: ﴿ وَلَـوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُ وا أَنْفُسَهُمْ جاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوّاباً رَحِيها ﴾ . (١)

نعم: الاستغاثة بالنبي على انه إله ورب وبيده مصير الداعي كلاً أو جزءاً، هو عبادة له، ولكن لا يوجد بين المسلمين من يعتقد بهذا.

وأمّا الأمر الثاني \_ أعني: النذر لهم \_ : فقد خفيت عن الشيخ حقيقة النذر حيث تصوّر أنّهم ينذرون للنبي على مكان النذر لله مع أنّهم ينذرون لله سبحانه، وإنّا يهدون تسواب عملهم للنبي والأئمّة عليه .

١. النساء: ٦٤.

من الأُمور الرائجة بين المسلمين أنّهم يقومون بالنذر للنبي عليه وقد ويقول الناذر: لله علي إذا شفى الله مريضي أن أذبح شاةً للنبي، وقد زعم الشيخ أنّ النذر للنبي شرك لأنّه عبادة له، ولكنّه غفل عن مفاد الصيغة ولأجل إيضاحها نقول:

إنّ اللام في قوله: «لله عليّ» يراد بها الغاية الّتي نتيجتها التقرب إلى الله سبحانه، ولكن اللام الشانية في قوله: «للنبي» للانتفاع وإهداء الثواب إليه.

وعند ذلك كيف يكون هذا القول شركاً وعبادة للنبي عَلَيْهُ ونحن نرى مثل ذلك الاستعال في الذكر الحكيم، فتارة يذكر القرآن الكريم عن أُمِّ مريم قولها: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ﴾ (١)، وفي الوقت نفسه يذكر في حكم الصدقات ويقول: ﴿إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْسَاكِينِ ﴾ (١)

وعلى ضوء ذلك فاللام في قوله «لله عليّ» مثل اللام في قوله: ﴿إِنّي نَذَرْتُ لَكَ ﴾، كما أنّ اللام في قوله: ﴿إِنّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ ﴾، ولا أظن في مَن تدبّر فيما ذكرنا أن يعتبر النذر للنبى شركاً.

وقد ورد نظير ذلك فيما صحّ عن سعد أنّه سأل النبي عَيْنِيُّ

١. آل عمران:٣٥.

قال: يا نبي الله ان أُمّي افتلتت [أي ماتت] وأعلم أنّها لو عاشت لتصدّقت، أفإن تصدّقت عنها أينفعها ذلك؟

فقال ﷺ: نعم.

فالمسلمون بعملهم هذا سعديون لا وثنيون، لا يريدون عبادة الموتى، بل يريدون إيصال الثواب إليهم كما فعل سعد.

وأمّا الأمر الثالث \_ أعني: السجود للنبي والأئمّة عَلَيْكِ \_; فلا أقول فيه شيئاً إلا كونه على خلاف الواقع.

وأمّا ما ربما يشاهد من بعضهم السجود في المشاهد، فما هو إلّا سجود لله شكراً له لتوفيقه لزيارة النبي وخلفائه.

وقد كان المترقب من المفتي العام أن لا ينسب شيئاً إلى أُمّة كبيرة إلا أن يتحقّق منه بواسطة من يثق به.

وأمّا الأمر الرابع - أعني: تقبيل القبور طلباً لشفاعتهم أو نفعهم لمن قبلها -: فهو تفسير بها لا يرضى به صاحبه، إذ ليس التقبيل لغاية طلب شفاعتهم، بل لأجل التكريم والتعزير، وأمّا طلب الشفاعة فهو أمر صحيح يقوم به كلّ من يعترف بأنّ النبي

١. سنن أبي داود: ٢/ ١٣٠ برقم ١٦٨١، باب في فضل سقى الماء؛ السيرة الحلبية:
 ٢/ ٥٨٣.

الأكرم هو الشفيع الأعظم، فيطلب منه الشفاعة بمعنى أنّه يطلب منه الدعاء كما كان يطلبه منه حيّاً، فإذا كان طلب الشفاعة بهذا المعنى في حالة الحياة جائزاً ولم يكن شركاً، فهو كذلك بعد رحيله ﷺ إذ لا تختلف حقيقة الأمر بالحياة والموت.

ثمّ إنّ الشيخ رتّب على هذه الأُمدور الأربعة بأنّها الشرك الأكبر، وهو استنتاج باطل لا يقوم على دليل، إذ كيف تكون هذه الأعمال عبادة لهم مع أنّ العبادة تتقوّم بعنصرين: أحدهما الاعتقاد بربوبية من يدعوه، أو يستغيث به وليس بين المسلمين من يعتقد بذلك.

وأمّا الاستشهاد بقول تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعاً﴾(١) فهو في غير محله، لما عرفت من أنّه ليس كلّ تعظيم شركاً، وليس كلّ تكريم عبادة لغيره سبحانه.

١. النساء:٣٦.

# التوسّل بعمّ النبي

قال الشيخ في (ص٥٨ - ٥٩): وأمّا توسل عمر والصحابة بدعاء العباس في الاستسقاء وهكذا توسل معاوية في الاستسقاء بدعاء يزيد بن الأسود فذلك لا بأس به لأنّه توسل بدعائها وشفاعتها ولا حرج في ذلك. ولهذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه: أدع الله في، وذلك دليل من عمل عمر والصحابة ومعاوية على أنّه لا يتوسل بالنبي في في الاستسقاء ولا غيره بعد وفاته في الوكان ذلك جائزاً لما عدل عمر الفاروق والصحابة عن التوسل به في إلى التوسل بدعاء العباس ولما عدل معاوية التوسل به في إلى التوسل بديند بن الأسود، وهذا شيء واضح بحمد الله.

روى البخاري قال: كان عمر بن الخطاب إذا قُحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللّهم إنّا كنّا نتوسّل إليك

بنبينا فتسقينا وإنّا نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. (١١)

والحديث صريح في أنّ عمر توسّل بذات العباس ومكانته وجعله الوسيلة بينه وبين الله، ولمّا كان ظاهر الحديث مخالفاً لما عليه الشيخ من تحريم التوسل بذات الشخص حاول أن يؤوّل الحديث في كلامه، وقال: بأنّ الخليفة توسّل بدعاء العباس لا بشخصه ومنزلته.

لا أظن أنّ أحداً يحمل شيئاً من الإنصاف يسوّغ لنفسه أن يفسر الحديث بها ذكره، لأنّه خلاف ما فهمه الآخرون من الحديث وخلاف القرائن الموجودة فيه.

أمّا الأمر الأوّل: فهذا هو الرجالي الكبير ابن الأثير يقول: واستسقى عمر بن الخطاب بالعباس، في عام الرّمادة لمّا اشتد القحط، فسقاهم الله تعالى به وأخصب الأرض، فقال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه. (٢)

وقال حسّان الشاعر:

سأل الإمسامُ وقد تتسابع جسد بنسا

فسقى الغمام بغُرة العباس

١. صحيح البخاري: ٢/ ٣٢، باب صلاة الاستسقاء.

٢. أسد الغابة: ٣/ ١١١.

#### عمِّ النبي وصنو والده الذي

وَرث النبي بــــذاك دون النـــاسِ

أحبى الإله بسه البلاد فأصبحت

مُحضرَّة الأجناب بعد الياس

ولمّا سُقي الناس طفقوا يتمسّحون بالعباس ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرمين.

إنّ التأمّل في هذه القضية التاريخية والّتي ذكر بعضاً منها البخاري في صحيحه، يؤكد على أنّ من مصاديق «الوسيلة» هو التوسّل بأصحاب الجاه والمنزلة عند الله، حيث ينتج منه التقرّب إلى الله وتكريم الداعي والمتوسّل.

وأي تعبير أوضح من قوله: «هذا والله ـ الوسيلة إلى الله والمكان منه».

يقول القسطلاني (المتوفّى ٩٢٣هـ):

«إنَّ عمر \_ لما استسقىٰ بالعباس \_ قال: «أيَّها الناس إنَّ رسول الله كان يرى للعباس ما يرى الوَلَدُ للوالد، فاقتدوا به في عمّه واتَّخذوه وسيلة إلى الله تعالى».

وفي ذلك يقول العباس بن عتبة بن أبي لهب:

#### بعمى سقى الله الحجاز وأهله

عشية يستسقي بشيبته عمر

توجه بالعباس في الجدب راغباً

إليه فما إن رام حتى أتى المطر

ومنتا رسول الله فينا تراثسه

فهل فوق هـذه للمفاخر مفتخر(١)

إنّ الاحتجاج بترك الصحابة عملاً من الأعمال وأنّهم مثلاً: (لم يتوسّلوا بالنبي بعد رحيله وإنّما توسّلوا بعم النبي العباس) من غرائب الكلام، إذ لم يقل أحد بأنّ ترك الصحابة فعلاً من الأفعال، دليل على حرمته، وإنّما يحتج بفعلهم على جوازه، لا بتركهم.

فإذاً فها معنى قول الشيخ بأنّ الصحابة لم يتوسّلوا بالنبي بعد رحيله، مضافاً إلى أنّهم توسّلوا به بعد رحيله كها تقدّم ذكره.

الأمر الثاني: أعني: لو كان التوسّل بالنبي - بعد رحيله - جائزاً لم عُدِل إلى التوسّل بالعباس، فقد خفي على القائل وجه المعدول وليس هو إلاّ أنّ الخليفة حاول أن يوسط بين المستسقين وربّهم إنساناً مقرباً يكون شريكهم في الحياة ومثيلهم في المصير، وأمّا النبي الأكرم على فهو وإن كان ذا مكانة عالية، لكنّه لأجل رحيله لم يكن

١. المواهب اللدنيّة: ٤/ ٢٧٧، تحقيق صالح أحمد التاجي.

(في زمان الاستسقاء) شريكهم، وكأنّ المتوسلين بالعباس يقولون بلسان الحال: ربنا وسيدنا إن لم نكن أهلاً للرحمة فعم النبي أهلاً لها، فأنزل رحمتك الواسعة لأجله، ومن المعلوم أنّ الرحمة إذا نزلت فهي ستشمل العام والخاص، ومن سأل ومن لم يسأل.

## تعليم النبي على التوسل بشخصه

إنّ النبي علم التوسل بمكانه وشخصه، وذلك في الدعاء الذي علمه للضرير، وإليك نص الحديث فليتأمل القارئ فيه، فهل أنّ النبي كلا قد أمر الضرير أن يتوسل بدعاء النبي، أم أنّه قد أمره بالتوسل بشخص النبي ومقامه وشخصيته؟ ومن المعلوم أنّ شخصه ومكانته عند الله، محفوظة حيّاً وميتاً. وإليك الحديث:

روى أكثر من واحد من المحدثين (١) كالنسائي والبيهقي والطبراني والترمذي والحاكم - وقد اتفقوا على صحة الحديث -: أنّ

١ . انظر في مصادره:

١. سنن ابن ماجة: ١/ ٤٤١، رقم الحديث ١٣٨٥.

٢. مسند أحمد: ٤/ ١٣٨.

٣. مستدرك الصحيحين للحاكم: ١/ ٣١٣، طبع الهند.

٤. الجامع الصغير للسيوطي: ٩ ٥.

٥. تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع بهامش المستدرك.

٦. التاج الجامع:١/ ٢٨٦.

رجلاً ضريراً أتى إلى النبي الله فقال: ادع الله أن يعافيني.

فقال عِين الله الله الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المعنى الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه المعنى المعنى

قال: فادعُهُ، فأمره أن يتوضًا فيُحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد انّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضى، اللهم شفّعه في ".

إنَّ الدعاء الَّذي علَّمه النبي ﷺ تضمَّن التوسَّل بذات النبي بصراحة تامة.

فيكون ذلك دليلاً على جواز التوسل بالذات، وقداسته عفوظة وهو حيّ عند الله كحياة الشهداء.

وإليك الجمل والعبارات الصريحة في المقصود:

# ١. اللَّهم إنَّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك

إنّ كلمة «نبيّك» متعلّقة بفعلين، هما: «أسألك» و «أتوجّه إليك»، والمراد من النبي نفسه القدسية وشخصيته الكريمة لا دعاؤه.

وتقدير كلمة «دعاء» قبل لفظ «بنبيك» حتى يكون المراد هو «أسألك بدعاء نبيّك» تحكّم وتقدير بلا دليل، وتأويل بدون مبرّر، ولو أنّ محدثاً ارتكب مثله في غير هذا

الحديث لرموه بالجهمية والقدريّة.

### ٢. محمد نبي الرحمة

لكي يتضح أنّ المقصود هو السؤال من الله بواسطة النبي على الله على المعتمد نبي الرحمة » وشخصيته فقد جاءت بعد كلمة «نبيك» جملة «محمد نبي الرحمة» لكي يتضح نوع التوسّل والمتوسّل به بأوضح ما يمكن.

# ٣. يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي

# ٤. شفّعه فيّ

إنّ قوله: «شفّعه فيّ» معناه يا رب اجعل النبي شفيعي، وتقبّل شفاعته في حقّي، فإنّه لم يرد في الحديث أنّ النبّي دعا بنفسه حتّى يكون معنى هذه الجملة: استجب دعاؤه في حقّي، ولو كان هناك دعاء من النبي لذكره الراوي؛ إذ ليس دعاؤه في حقّي، ولو كان هناك دعاء من النبي لذكره الراوي في حقّه. ليس دعاؤه في حقّي من الأُمور غير المهمة حتّى يتسامح الراوي في حقّه. وحتّى لو فرضنا أنّ معناه «تقبّل دعاءه في حقّي» فلا يضر ذلك بالمقصود أيضاً، إذ يكون على هذا الفرض هناك دعاءان: دعاء

الرسول ولم يُنقل لفظه، والدعاء الذي علّمه الرسول للضرير، وقد جاء فيه التصريح بالتوسّل بذات النبي وشخصه وصفاته، وليس لنا التصرّف في الدعاء الذي علّمه الرسول للضرير، بحجّة أنّه كان هناك للرسول دعاء.

#### \*\*\*

أسأل الله سبحانه أن ينور قلوبنا بنور الإيهان ويجعلنا إخواناً يسدّد بعضنا البعض الآخر، ويرزقنا فهم الدين وإخلاص العمل، والتحرّز عن الخوض في دماء المسلمين برمي البعض بالشرك تارة وبالبدعة أُخرى، وأن يكون المعيار في الدخول إلى حظيرة الإسلام والخروج عنها قول نبينا و شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم». (1)

وأن نجعل نصب أعيننا قول نبينا على الخرج مسلم عن نافع عن ابن عمر - انّ النبي الله قال: «إذا كفّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدُهما». (٢)

١. جامع الأصول لابن الأثير: ١٥٨/١.

٢. صحيح مسلم : ١/ ٥٦، باب من قال الأخيه المسلم يا كافر، من كتاب الإيمان.

وأخيراً أقول: إنّه ليس ممّا يرتضيه الله ورسوله أن يُرمىٰ المسلمون الأخيار، الطافحة قلوبهم بأنوار التوحيد، والمفعمة أفئلتهم بحبّ الله ومودة رسوله، بالشرك والكفر، لا لشيء إلاّ لشبهة أو شبهات حصلت للرامين، من دون أن يحققوا في الأمر، أو يستمعوا إلى أدلّة الطرف الآخر، أو يعيروا الكتاب والسنّة وسيرة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والعلماء والمجاهدين الاهتمام الكافي والعناية المناسبة اللازمة.

والحمد لله ربّ العالمين

جعفر السبحاني قم المقدسة 17/ صفر المظفر/ 228هـ

#### فهرس المحتويات

| ٧          | عَدّمة المؤلّف                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٠         | ١. كلام الشيخ ابن باز في التبرّك بالآثار والرد عليه            |
| ١٣         | جواز التمسّح بما لم يمس جسد النبي ﷺ، وفيه مبدءان               |
| ١٣         | المبدأ الأوّل: مبدأ الحب والود والتعزير والتكريم               |
| ١٤         | مظاهر الحب في الحياة                                           |
| ١٤         | ١.الاتّباع                                                     |
| 10         | ٢. حبّ ما يمتّ إليه بصلة                                       |
| وإن لم يمس | المبدأ الثاني: تبرّك الصحابة بكلّ ما يتعلّق بالنبي عِيُّ       |
| ١٦         | جسله                                                           |
| ١٧         | ١. التبرك بقبر النبي ﷺ عند الجدب                               |
| ١٧         | ٢. التبرك بالمواضع الّتي صلّى فيها النبي عِيَنَ السَّمِيسَةُ   |
| ١٨         | ٣. تبرك الصحابي بقبر الرسول ﷺ عندالزيارة                       |
| ۲٠         | ٤. الترك بمنبر النبي عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |

| الأمر الثالث: نهي النبي عِيْنِ عن إطرائه كما أطرت النصاري عيسي  |
|-----------------------------------------------------------------|
| بن مريم                                                         |
| الأمر الرابع: نهي النبي عن اتخاذ القبور مساجد السيسم            |
| ٧. الاستشهاد بكلام ابن القيّم حول الشرك في الأفعال والرد عليه٧٨ |
| ٨. استنتاج الشيخ بأنّ ما يفعله الشيعة هو الشرك الأكبر٩٠         |
| الرد على إشكالات ابن باز                                        |
| ١. الشيعة ودعاء أهل القبور والاستغاثة بهم                       |
| ٢. الشيعة والنذر للنبي عَيْظٌ والأئمة عِيدٌ                     |
| ٣. الشيعة وتهمة السجود للنبي عَيْنِ والأئمة عِيد                |
| ٤. الشيعة وتقبيل القبور سيستسيسي                                |
| ٩. التوسّل بعمّ النبي٥٩                                         |
| تعليم النبيّ التوسّل بشخصه                                      |
| ١. اللُّهم إنِّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك                      |
| ٢. محمد نبي الرحمة                                              |
| ٣. يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي                              |
| ٤. شفّعه فيّ                                                    |
| فه سر المحتم بات                                                |



قم ساحة الشهداء مكتبة التوحيد http://www.tohid.ir http://www.imamsadiq.org

-- 91 YOT AP-

ISBN 964-357-213-7

﴿ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ﴾